# كتاب النكاح

# النِّكاح

تعريفه ـ في اللغة ـ: الضمّ والتداخُل(١١).

وفي الشرع: التزويج وربُّما عُبِّر به عن الغشيان نفسه (٢).

التَّرغيب في النكاح("):

لقد رغَّب الإِسلام في الزواج بصورٍ مُتعدِّدة للترغيب: فتارة يذكر أنَّه من سُنن الأنبياء، وهَدْي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهُداهم: ﴿ ولقد أَرْسَلنا رُسُلاً من قَبْلِك وجَعَلنا لهم أزواجاً وذُرِّيَّة ﴾(1).

وتارةً يذكره في معرض الامتنان: ﴿ والله جَعَلَ لكُم مِنْ أَنْفُسِكُم أَزواجاً وجَعَلَ لكم من أزواجكم بنينَ وحَفَدَةً وَرَزَقَكُم من الطَّيِّباتَ ﴾ (°).

وأحياناً يتحدّث عن كونه آيةً من آيات الله: ﴿ وَمَن آياتِه أَن خَلَقَ لَكُم مَن أَنْفُ سِكُم أَزُواجاً لِتَسْكُنُوا إِليها وجَعَلَ بَيْنَكُم مَودَّةً ورَحْمَة إِنَّ في ذلك

<sup>(</sup>۱) «فتح» (۱۰۳/۹).

<sup>(</sup>٢) « حلية الفقهاء » (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) عن « فقه السّنة » (٢/٣٢) بتصرّف.

<sup>(</sup>تنبيه): من هذا العنوان حتى آخر كتابي «الموسوعة الفقهية»؛ ساعتمد ـ إِن شاء الله تعالى ـ في عَزْوِي إِلى «فقه السّنّة» ـ طبعة «الفتح للإعلام العربي» ـ مصر.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٧٢.

لآيات لقوم يتفكرون ﴾(١).

وقد يتردد المرء في قَبول الزواج، في حُجمُ عنه؛ خوفاً من الاضطلاع بتكاليفه، وهروباً من احتمال أعبائه، فَيَلْفِتُ الإِسلام نظره إلى أنّ الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى، ويمده بالقوة، التي تجعله قادراً على التغلّب على أسباب الفقر: ﴿ وأَنْكِحُوا الأَيَامَى (٢) مِنْكُمْ والصَّالِحِين من عبادكُمْ (٣) وإمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَراء يُغْنِهمُ اللهُ منْ فَضْله (٢) والله واسعٌ عليم ﴾ (٥).

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكَ : « ثلاثة حقٌ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب (١) الذي يريد الأداء، والناكح الذي

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الأيامى: جمع أيّم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثمّ فارق، أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال: رجل أيّم، وامرأة أيّم أيضاً. «تفسير ابن كثير».

<sup>(</sup>٣) أي: عبيدكم.

<sup>(</sup>٤) قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: رغّبهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى، فقال: ﴿إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾. «تفسير أبن كثير».

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) المكاتَب: من الكتابة: وهي أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه إليه مُنجّماً، فإذا أدّاه صار حرّاً، وسُمّيت كتابة لمصدر كَتَب، كأنّه يكْتُب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مُكاتبة، والعبد مكاتَب. وانظر «النهاية».

يريد العفاف »(١).

وجاء في «سنن النسائي»: (باب معونَة الله الناكح الذي يُريد العفاف (٢)) وذكر الحديث السابق.

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أنّ رسول الله عَلَيْ قال: «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»(٢).

وعن ثوبان قال: لمّا نزلت: ﴿ والذين يَكْنزُونَ الذَّهَبَ والفضَة ﴾ ('')، قال: كنّا مع رسول الله عَلَيْكُ في بعض أسفاره، فقال بعض الصحابة: أُنزلت في الذهب والفضة، لو عَلِمنا أيُّ المال خيرٌ فَنتَّخِذَهُ؟ فقال: «أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» (°).

وعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «مِن سعادة ابن آدم : المرأة سعادة ابن آدم ثلاثة . مِن سعادة ابن آدم : المرأة السوء، والمسكن الصالح، والمركب الصالح . ومِن شِقْوة ابن آدم : المرأة السوء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۳۵۲)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۳۰۲)، وانظر «غاية المرام» ماجه» (۲۰٤۱)، وانظر «غاية المرام» (۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٢٤٧٠)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٩١٥)، وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩١٣).

والمسكن السوء، والمركب السوء ١١٠٠.

وعنه ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله عَلَيْكَ قال: « ثلاث من السَّعادة: المرأة تراها تعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفْسها ومالك، والدابّة تكون وَطِيئةً، فتُلحقُك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق.

وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإِنْ غِبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابّة تكون قَطُوفاً (٢٠)، فإِن ضربتها أتعبتك، وإِن تركتها لم تُلْحقْك بأصحابك، والدار تكون ضيّقة قليلة المرافق» (٣٠).

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال: «من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي »(١٠).

وفي رواية: «إِذا تزوّج العبد؛ فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي »(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني وغيرهما، وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩١٤)، و «الصحيحة» (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) القَطُوف من الدواب: التي تُسيء السير وتُبطئ، وقد يوصف بها الإِنسان فيقال: هذا غلام قطوف. «الوسيط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم وغيره، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٠٤٧)، وانظر «الصحيحة» (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره، وحسنه لغيره شيخنا ـ رحمه الله ـ في «صحيح الترغيب والترهيب» (٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي، وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب =

## حُكم الزواج:

يجب الزواج على كل شخص يخشى العنت ـ وهو الوقوع في الزنى والفجور ـ . عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنّ النّبي عَلَيْكُ قال: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة (١) فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (١)»(١).

<sup>=</sup> والترهيب» (١٩١٦).

<sup>(</sup>١) قال النووي - رحمه الله -: «واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين، يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي، وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مُونِه، وهي مُونُ النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه؛ فعليه بالصوم ليدفع شهوته، ويقطع شرَّ منيِّه كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول؛ وقع الخطاب مع الشبَّان الذين هم مَظِنَّة شهوة النساء، ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مُونُ النكاح، سُميت باسم ما يلازمها. وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على أنهم قالوا: قوله عَلَيَّة : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم»، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة، فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدّمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع؛ فعليه بالصوم. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) جاء في «النهاية»: «الوجاء: أن تُرَضّ أنثيا الفحل رضّاً شديداً يُذهب شهوة الجماع ...». وفي «الفتح» (٩/ ١١٠): «... وجأه بالسيف: إذا طعنه به؛ ووجأ أنثيبه؛ غمزهما حتى رضّهما». وقال النووي ـ رحمه الله ـ: «المراد هنا: أنّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر المنيّ كما يفعله الوجاء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٠٦٦، ومسلم: ١٤٠٠.

قال الحافظ ابن كثير بعد قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَنكُمُوا الأَيامَى ... ﴾: «وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، على كلّ من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله عَلَيْكَ : «يا معشر الشباب ...»..».

ومن لم يستطع الباءة التي تقدّم ذكرها فعليه بالصوم؛ لحديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ المتقدّم: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنّه له وجاء».

## الزواج الحرام(١):

يحرُم الزواج في حق من يُخِلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وتَوَقَانِه إِليه، قال الطبري: فمتى علم الزوج أنّه يعجز عن نفقة زوجته، أو صَداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحلّ له أن يتزوجها، حتى يُبيّن لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبيّن؛ كيلا يغرَّ المرأة من نفسه، وكذلك لا يجوز أن يغرّها بنسب يدّعيه؛ ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها.

وكذلك يجب على المرأة، إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع؛ من جنون، أو جذام، أو برص، أو داء في الفرج، لم يجُز لها أن تغرّه، وعليها أن تبيّن له ما بها في ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبيّن ما بسلعته من العيوب.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وما يتضمّنه من «فقه السّنّة» (٢/٣٣٤) بتصرّف.

ومتى وجَد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فله الردّ، فإِنْ كان العيب بالمرأة ردّها الزوج، وأخذ ما كان أعطاها من الصّداق.

وسألتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ: إذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصداق؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: إذا جامعها؛ لا، وإذا لم يجامعها فله ذلك.

## النهي عن التبتّل(١) للقادر على الزواج:

عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: «ردّ رسول الله عَلَيْكُ على عثمان بن مظعون التبتل(١)، ولو أذن له لاختصينا »(١).

# هل يقدّم الزواج على الحجّ؟

إذا احتاج الشخص إلى الزواج وخشي العنت؛ فإنه يقدّمه على حجّة الإسلام التي تجب عليه، وإلا قدّم الحجّ عليه.

<sup>(</sup>١) قال النووي - رحمه الله -: «قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح؛ انقطاعاً إلى عبادة الله . وأصل التبتل القطع، ومنه: مريم البتول، وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة . ومنه صدقة بتلة؛ أي: منقطعة عن تصرف مالكها . قال الطبري: التبتل هو ترك لذّات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله - تعالى - بالتفرغ لعبادته . وقوله: «رد عليه التبتل» معناه: نهاه عنه . وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه، وعلى من أضرّ به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة . أمّا الإعراض عن الشهوات واللذات؛ من غير إضرار بنفسه، ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها؛ ففضيلة . . . » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٠٧٣، ومسلم: ١٤٠٢.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبي عَلَيْكُ قال: «غزا نبيٌ من الأنبياء، فقال لقومه: لا يَتبعْني رجل قد ملَك بُضع (١) امرأة وهو يُريد أن يبني بها ولمّا يبنن بها، ولا آخرُ قد بني بُنياناً ولمّا يرفَعْ سقُفَها ... (١).

جاء في «الصحيحة» تحت هذا الحديث (٢٠٢): «قال ابن المنيِّر: يستفاد منه الردِّ على العامّة في تقديمهم الحجّ على الزواج، ظنّاً منهم أنّ التعفّف إِنّما يتأكّد بعد الحجّ، بل الأولى أن يتعفّف ثمّ يحجّ».

وسألتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل يقدّم الزواج على الحج؟ فأجاب: إذا خشى العنَت قدّمه، وإلا فلا.

# في ذمِّ العِشْق:

قال ابن القيّم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (٤/ ٢٥٥) - بحذف -: «هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكّن واستحكم، عزّ على الأطباء دواؤه، وأعْيَا العليلَ داؤه، وإنما حكاه الله - سبحانه - في كتابه عن طائفتين من النّاس؛ من النّساء، وعُشّاق الصبيان المُردان، فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط، فقال - تعالى - إخباراً عنهم لمّا جاءت الملائكة لوطاً: ﴿ وجاءَ أهلُ المدينة يَسْتَبْشُرُونَ قال إِنَّ هؤلاء ضَيْفي فَلا تَفْضَحُون واتَّقوا الله ولا تُخرُون قالوا أوَلَم نَنْهَكَ عَن العالمين قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون ﴾ قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون ﴾ قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون ﴾ قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون ﴾ قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون ﴾ قال هؤلاء بَنَاتي إِنْ كُنْتُم فاعلين لَعَمْرُكُ إِنَّهُم لَفي سَكْرَتِهِم يَعْمَهون أَنْ الله عَلْكُونَاتِهُ الله وَلَهُ الْعَلْمُ الْحَهْرُهُ الْعَلْمُ الْحَوْرُهُ الْحَلْمُ الله وَلَاء الله وَلَهُ الله وَلَاء الله وَلَاء الله وَلَهُ الله وَلَاء الله وَلَهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْحَالَةُ وَلَاء الله وَلَيْ الْعَلْمُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الْعَلَامُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَاء الله وَلَهُ الله ولَهُ الْوَلَاء الله وَلَاء الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَوْهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَاء الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَاء وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَاء وَلَاهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاء وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُ وَلَاء وَلَهُ وَلَا الله وَلَاء وَلَهُ وَلَا الله وَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَاء وَلَهُ وَلَا الله وَلَاء وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَاء وَلَا الله وَلَاء وَلَا

<sup>(</sup>١) البُضع: فرج المرأة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٦٧ - ٧٢.

نعم؛ كان رسول الله عَيَالَة يُحبُّ نِساءه، وكان أحبهن إليه عائشة ـ رضي الله عنها ـ ولم تكن تبلُغُ محبتُه ـ لها ولا لأحد سوى ربه ـ نهاية الحبّ.

وعشق الصور إنما تُبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله ـ تعالى ـ، المعرضة عنه، المتعوّضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه، دفع ذلك عنه مَرضَ عِشْق الصور، ولهذا قال ـ تعالى ـ في حقّ يوسف: ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين ﴾ (١)، فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق؛ وما يترتّب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبّب صرف لسببه، ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، يعني: فارغاً ممّا سوى معشوقه. قال ـ تعالى ـ: ﴿ وأصبح فؤاد موسى فارغاً إن كادت لتبدي به ﴾ (١) أي: فارغاً من كل شيء إلا من موسى؛ لفَرْط محبتها له، وتعلّق قلبها به.

والمحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: المحبة في الله ولله، وهي تستلزم محبة ما أحبّ الله، وتستلزم محبة الله ورسوله.

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة، أو دين، أو مذهب، أو نحلة، أو قرابة، أو صناعة، أو مراد ما.

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب، إِمّا مِن جاهه أو من ماله أو من تعليمه وإِرشاده، أو قضاء وَطَرٍ منه، وهذه هي المحبة العَرَضِيَّةُ التي تزول بزوال مُوجبها، فإِنَّ مَنْ ودَّك لأمر ولّى عنك عند انقضائه.

<sup>(</sup>١) يوسف: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) القصص: ١١.

وأمّا محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب، فمحبة لازمة لا تزول إلا لعارض يُزيلها، ومحبة العشق من هذا النوع، فإنها استحسان روحاني، وامتزاج نفساني، ولا يَعْرِضُ في شيء من أنواع المحبة ـ من الوسواس والنحول، وشغل البال، والتلف ـ ما يَعْرِضُ من العشق». انتهى.

قلت: وبهذا؛ فالعِشق مَشْغَلةٌ عن الله ـ سبحانه ـ الذي ينبغي أن يكون أحبُّ إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين.

وهو عذابٌ لا يُؤجر المرء عليه، وقد يدفع بعضَ الناس إلى الشرك بالله، وتقديم ذلك المحبوب على الله ـ تعالى ـ أو رسوله عَلَا . ولو قيل لبعضهم: لو طُلب منك الكُفر لِنَيْلِ محبوبك، أكنتَ فاعلَهُ؟ لقال: نعم! نعوذ بالله ـ تعالى ـ من الخِذلان. قال الشاعر:

فما في الأرض أشقى من مُحِبً وإِنْ وجَـدَ الهـوى حُلْوَ المذاقِ تراه باكـيـاً في كلّ حين مخافة فُـرقة أو لاشتياق

والعِشق يوقع صاحبه في الذُّل؛ فإِنه لا يرضى إِلا بالمعشوق، فكلما تقدّم الخُطّابُ ـ ومهما كانوا متحلّين بحُسن الدين والخُلُق ـ؛ كان الكذب في إِبداء المعاذير وردّهم.

وخيرُ ما يفعله الشابُ أو الشابّة؛ عدم التعلّق بمعشوق، والجِدّ والمثابرة في النكاح الصحيح؛ في ضوء قوله عَيْكُ : «إِذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه»(١).

مع إضافة ما يمكن الحصول عليه من الرغبة في الجمال ونحوه.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ـ إِن شاء الله تعالى ـ.

وأنت تَرى أنّ كلّ عاشق يزعم أن عشيقته هي ملكة الجمال في كلّ من خلَق الله ـ تعالى ـ من نساء الأرض! وذلك لأنه صادف قلباً خالياً فتمكّن؟ كما في قول الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكّنا

فليت أوّل لحظة من هذا تكون في فتاة فاضلة، بعد خطبة شرعية وموافقة من الولي اليكون تعلّقهما صحيحاً، وبذا يشعران بالغبطة والحبور والسرور والسعادة عند المحادثة وعند اللقاء ونحو ذلك، فحَذار أن تعيش في سراب، ولا تتخيّر العذاب! جعلني الله وإياك من أولي الألباب.

ومع رغبتي في الإفاضة في الموضوع؛ أكتفي بهذا، ففي هذا ذكرى و الذكرى تنفع المؤمنين (١٠٠٠).

#### الرغبة عن الزواج:

ومن المصائب الكُبرى التي ابتُلِيَت بها أمّتنا ؛ الاستهتار بالنكاح ، ولا تجدُ ثمّة تفكير عند الشباب فيه ، والأسباب كثيرة ؛ من أبرزها الحرص على الحصول على الشهادة ـ ولا أقول : الحرص على تلقّي العلم ـ ، والكلام في هذا يطول ، ولكن ملخصه :

إِنّ مناهج الحياة قد صُنعت لنا وفُرضت علينا من قبل الكَفرة والمشركين، وحَرص كثير من الناس على أخْذها بحب وقناعة، ومن ذلك النظام التعليمي، فالشباب والشابّات قد أقصو عن تفكيرهم أمر الزواج؛ حتى يُنهوا الدراسة الجامعية، واشترط بعضهم التخصص! واشترط كثيرٌ منهم ممارسة العمل والحصول

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٥.

على الأموال الكثيرة، وماذا يكون من شأنهم وشأنهنّ خلال فترة الدراسة؟!

أَيَقْضُونَهَا في غَضِّ بصرٍ وحِفْظ فرجٍ، أم صومٍ ليكون لهم وجاءً؟! وهناك من يلجأ إلى الاستمناء (العادة السرية) ليطفئ حرارة شهوته.

وقال لنا شيخنا ـ رحمه الله ـ في بعض مجالسه:

العادة السرية [الاستمناء] حرام، ولو خشي الزنى، والحَلُّ هو الزواج! وتلا قوله ـ تعالى ـ: ﴿ . . . فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فأولئك هُمُ العَادُون ﴾ (١٠) .

أقول: إِنَّ في بلاد الكُفر إِباحة جنسية، ففي السنة السادسة الدراسية؛ تُدرّس الموادّ الجنسية، مع التطبيق العملي والوسائل المُعينَة في ذلك!

الجنس مُشاعٌ ميسَّر في كلّ وقت؛ فهم لا يعرفون الحرام.

فكيف بنا نقلدهم؟ ونكبِتُ الشباب والشابّات ـ هذا للعفيفين والعفيفات ـ؟! أمّا من ضعُف إِيمانه؛ فلا يسأل كيف يقضي شهوته؟ وبذلك تكون المعاهد والمجتمعات ملتقى العُشّاق والفُسَّاق!!

كلّ هذا، وهذه التخصّصات الدراسية والعلمية؛ لم تُؤتِ أكُلها كما ينبغي، وكثير من الرّجال والنساء حصلوا على الشهادات، وأَنْهَوْا دراساتهم، ولكنْ هم أنفسهم على قناعة أنهم لم يُفيدُوا من دراساتهم ما يستحقّ الذّكر.

ولكن أصبح من المُخزي ـ زعموا ـ ألا يُدرِّس الرجلُ ولدَه أو ابنتَهُ، وأمسى الرباءُ، وحبُّ الظهور، ومداراةُ المجتمع أمراً بيِّناً جليّاً.

وأرجو أن يُيسُّر لهذه الأمّة من يجمع بين العِلم النافع وتيسير النكاح.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٧، المعارج: ٣١.

وعلى كلّ حال: أريد أن أُذكر بقول رسول الله عَيْكَ : « مِن حُسن إِسلام المرء ترْكه ما لا يعنيه »(١).

فالإنسان مسؤول أمام الله ـ تعالى ـ عن إضاعة الوقت، وعن تأخير الزواج، وعن إيقاع نفسه في الفتنة.

ولعلنا نستطيع أن نتّخذ الشهادة والدراسة حُجَّة أمام الناس. أمّا أمام الله - تعالى - فلا، وقد قال - سبحانه -: ﴿ بَلِ الإِنْسَانُ على نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلقَى مَعَاذيرَهُ ﴾ (٢).

#### اختيار الزّوجة:

ومَنْ أَقبَلَ على النكاح؛ فعليه أن يتحرّى في اختياره الزوجة ما يأتي:

ا- أن تكون ذات دين؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبي عَلَيْكُ قال: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولِحسبها(٢)، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك(١)»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٨٦)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٦٨١)، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «العقيدة الطحاوية» (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) القيامة: ١٥-١٥.

<sup>(</sup>٣) «أي: لشرفها، والحسب في الأصل: الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها؛ فيُحكم لمن زاد عدده على غيره...». «فتح» (٩/٩٥).

<sup>(</sup>٤) « تربت يداك؛ أي: لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يُراد به حقيقته ...». « فتح » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ١٤٦٦.

وفي الحديث: «الحسب: المال»(١).

وفي رواية: «إِنَّ أحساب النَّاس بينهم هذا المال »(٢).

٢- أن تكون ولُوداً وَدُوداً:

لحديث معقل بن يسار - رضي الله عنه - أنّ النّبي عَيَا قَال: « تزوّجوا الوَدُودَ الوَدُودَ الوَدُودَ الوَدُودَ الوَدُودَ ، فإني مُكاثر بكم الأمم »(٣).

٣- أن تكون حانية على ولدها، وراعية على زوجها:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَالِكُ قال: «خير نساء ركبن الإبل: صالحُ ('') نساء قريش، أحناه (') على ولد في صِغره، وأرعاه على زوج ((۱) في ذات يد »(۷).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (۱۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) انظر «الإرواء» (١٨٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٠٥)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٢)، والحاكم، وانظر «الإرواء» (١٧٨٤)، و «آداب الزفاف» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: «المراد بالصلاح هنا: صلاح الدين وحُسن المخالطة مع النوج ونحو ذلك».

<sup>(</sup> ٥ ) الحانية: التي تقيم على ولدها، ولا تتزوّج شفقة وعطفاً. «النهاية».

<sup>(</sup>٦) «أرعاه على زوج؛ أي: أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه، والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق». «فتح».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري: ٥٠٨٢، ومسلم: ٢٥٢٧.

وهذا ـ وما قبله من معرفتها وَدُوداً وَلُوداً ـ إِنما يتمُّ بالاستفسار عن بيئتها وأهل بيتها.

وفي بعض مجالس شيخنا ـ رحمه الله ـ كان أحد الإخوة من المغرب يتكلم مبالغاً حول لقاء الخطيبين وحوارهما ومناقشتهما . . إلخ فقال له شيخنا ـ رحمه الله ـ : كيف تعرف أنها ولُود، هل تقول لها : هل أنت ولُود؟! قال : لا؛ أسأل عن أمّها وأخواتها، قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : وكذلك هل تقول لها : هل أنت ودُود؟! انتهى .

قلت: ولا مانع من اللقاء فيما لا بُدَّ منه؛ وممّا فيه مصلحة النّكاح، دون مبالغة وإسراف.

## ٤ ـ ويفضل أن تكون بكراً:

عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: « هَلَكَ أبي ، وترك سبع بنات ـ أو تسع بنات ـ ، فتزوجت أمرأة ثيباً ، فقال لي رسول الله عَلِي : تزوجت يا جابر؟! فقلت: نعم ، فقال: بكراً أم ثيباً ؟ قلت: بل ثيباً ، قال: فهلا جارية تلاعبها وتُلاعبك ، وتُضاحكها وتُضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبدالله هَلك وترك بنات ، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن ، فتزوجت أمرأة تقوم عليهن وتصلحهن ، فقال: بارك الله لك ـ أو خيراً ـ »(١) .

وللإِنسان اختيار الزوجة الجميلة أو اشتراطها عند النكاح، لأنه يعمل عملَهُ في غضّ البصر وتحصين الفرج.

عن عبدالله بن مسعود عن النّبيّ عَلَيْكُ قال: «إِنّ الله جميل يحب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٦٧، ومسلم: ٧١٥.

الجمال »(١).

وقال ﷺ: «عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذبُ أفواهاً، وأنتقُ أرحاماً، وأرضى باليسير»(٢).

# التقارُب في السِّنِّ:

عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة ـ رضي الله عنهم ـ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «إِنها صغيرة . فخطبها على ، فزوّجها منه »(٣) .

ولكن؛ لا نجعل هذا التقارُب عائقاً إِن لم يتيسّر؛ فالموازنة في المصالح أمرٌ لا بُدّ منه.

وهذا لا يمنع من تزويج الصغيرة من الكبير! واقرأ العنوان الآتي:

## تزويج الصغار من الكبار(''):

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «تزوّجني النّبيّ عَلَيْكُ وأنا بنتُ ستً سنين، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوُعِكتُ، فتمزّق شعري (°)، فوَفَى جُمَيْمَةً (١)، فأتتني أمّي أمّ رومان - وإني لفي أرجوحة ومعي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه وغيره، وانظر «الصحيحة» (٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» ( ٣٠٢٠)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup> ٥ ) فتمزق شعري؛ أي: تقطع. «فتح».

<sup>(</sup>٦) فوفى جُمَيْمَةً؛ أي: كثر. وجُمَيْمَة: مجتمع شعر الناصية، ويقال للشعر إذا سقط على المنكبين: جُمّة. «فتح».

صواحب لي - فصرخت بي، فأتيتها - لا أدري ما تريد بي؟ -، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج ، حتى سكن بعض نَفَسي، ثم أخذت شيئاً من ماء، فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرُعني إلا رسول الله عَلَيْ ضُحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين (١٠).

وعنها ـ رضي الله عنها ـ أيضاً: «أنّ النّبيّ عَيَالِكُ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعاً »(١).

وفي لفظ عند مسلم (٣): «ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة».

وهذا فيه حكمة بالغة، فليس هناك من اضطرار للصغيرة لانعدام الكبيرات مثلاً، ولكن ليكون حكماً شرعيّاً يُفيُد منه المسلمون، فتدبّر.

واستدل البخاري - رحمه الله - على نكاح الصغار بقوله - تعالى -: ﴿ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (1) ، وقال: «فجعَل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ » (0) .

قال الحافظ في «الفتح» (٩/٩٠): «فدل على أن نكاحها قبل البلوغ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٨٩٤، ومسلم: ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) برقم: ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) الطلاق: ٤.

<sup>(</sup> o ) انظر «صحيح البخاري» ( كتاب النكاح ) «باب - ٣٨ ».

جائز، وهو استنباط حَسَن..».

وقال لي شيخنا ـ رحمه الله ـ عن نكاح الصغار ـ مجيباً عن سؤالي ـ: هل المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتّع بها، أم المقصود التي لم تبلغ سن الرُّشد؟ وأنا أُفرِّق بين الأمرين؛ فإذا كان السؤال متوجهاً إلى من لا تصلح أن يتمتّع بها الزوج العاقد عليها لصغر سنّها؛ فيمكن أن يُقال بأن العقد ليس صحيحاً. أمّا إذا كانت عاقلة وراشدة، لكنها لَمْ تَحِض؛ فعندنا أدلَّة كثيرة على الجواز.

#### أيّ النساء خير؟

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قيل لرسول الله عَلَيْكَ : أيّ النساء خير؟ قال: «التي تسُرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره »(١).

#### اختيار الزوج:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : «إذا أتاكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٣٠) وغيرهما، وحسّنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإِرواء» (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٨٦٦)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٠٢١)، والحاكم وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (١٠٢٢)، و«الإرواء» (١٨٦٨).

## عرْض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير(١):

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في «الفتح» (٩/١٧٨): « . . . وفيه أنه لا بأس

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب-٣٣».

<sup>(</sup>٢) «تأيّت؛ أي: صارت أيّماً، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تُطْلَق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيمًاً». «فتح».

<sup>(</sup>٣) أي: أعد عليك الجواب. « فتح».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ١٢٢٥.

بعرضها عليه، ولو كان متزوّجاً؛ لأنّ أبا بكر كان حينئذ متزوّجاً ».

## التَّزْيين للتنفيق والتّرغيب في النكاح:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «عَثَرَ أسامةُ بِعَتَبَةِ الباب، فشُجّ في وجهه، فقال رسول الله عَلَيْكَ : أميطي عنه الأذى، فتقذَّرته! فجعل يمصُّ عنه الدم ويمجّه عن وجهه، ثمّ قال: لو كان أسامة جاريةً؛ لحلّيته وكسوته حتى أنفّقه »(١).

وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: «أنّ أباه كتب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزّهري؛ يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعمّا قال لها رسول الله عَيْك حين استفتته؟ فكتب عمر بن عبدالله ابن الأرقم إلى عبدالله بن عتبة، يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته: أنها كانت تحت سعد بن خَوْلة وهو من بني عامر بن لؤي؛ وكان ممن شهد بدراً من فتوفي عنها في حَجّة الوداع وهي حامل، فلم تَنْشَب (٢) أن وضعت بدراً من فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك و رجل من بني عبد الدار من فقال لها: ما لي أراك تجمّلت للخطاب؟ تَرْجينَ النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح، حتى تمرّ عليك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۲۰۷)، وانظر «الصحيحة» (۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) فلم تنشب؛ أي: لم تمكث. «نووي».

<sup>(</sup>٣) أي: ارتفعت وطهُرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعلّى الرجل مِن علّته: إِذَا بِرَا؛ أي: خَرَجَتْ مِن نفاسها وسَلمت. «النهاية».

أربعةُ أشهر وعشر! قالت سُبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعْتُ عليّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله عَلِيَّة، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللتُ حين وضعْت حملي، وأمرني بالتزوّج إِنْ بدا لي »(١).

وفي الحديث فوائد فقهية أخرى؛ ساق الحافظُ الكثيرَ الطيّبَ منها؛ كقوله: «وفيه جواز تجمُّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطُبها، لأنّ في رواية الزهري عند البخاري: فقال: ما لي أراك تجمّلت للخُطّاب؟ وفي رواية ابن إسحاق: فتهيأتُ للنكاح واختضبت. وفي رواية معمر عن الزهري: وقد اكتحلت».

# صلاة المرأة إذا خُطِبَت واستخارتُها ربُّها(١):

عن أنس - رضي الله عنه - قال: «لما انقضت عدَّةُ زينب؛ قال رسول الله عَلَيْكُ لزيد: فاذكُرها عليّ؛ قال: فانطلق زيد فقلت: يا زينب! أرسل رسول الله عَلَيْكُ يَلِكُ يَلِكُ عَلَيْكُ مِن الله عَلَيْكُ مَا أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامِر (") ربي! فقامت إلى مسجدها (')، ونزل القرآن، وجاء رسول الله عَلَيْكُ، فدخل عليها بغير إذن » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٩٩١، ومسلم: ١٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من سنن النسائي « صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) أي: أستخيره، وأنظر أمره على لسان رسول الله عَلَيْكَ، قاله القرطبي في «المفهم» (١٤٧/٤).

<sup>(</sup>٤) قال النووي ـ رحمه الله ـ (٩/ ٢٢٨): «أي: موضع صلاتها من بيتها. وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ١٤٢٨.

# الخطبة(١)

الخطبة: فعْلة، كقعدة وجلسة، يقال: خَطَب المرأة يَخْطُبها، خَطْباً وخِطْبة، وخِطْبة، وخِطْبة، وخِطْبة، وَعَلى المرأة يَخْطُبها، خَطْباً وخِطْبة، أي: طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، ورجل خطّاب: كثير التصرّف في الخطبة، والخطيب، والخاطب، والخطب؛ الذي يخطب المرأة، وهي خطبة، وخطبته، وخطب يخطب: قال كلاماً يعظ به، أو يمدح غيره، ونحو ذلك.

والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية؛ ليتعرّف كلّ من الزوجين صاحبه، ويكون الإِقدام على الزواج على هدى وبصيرة.

# ماذا يقول إذا دُعي ليزوِّج؟

عن أبي بكر بن حفص قال: «كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال: لا تفضّضوا (وفي نسخة: تعضضوا) علينا الناس، الحمد لله، وصلّى الله على محمد، إن فلاناً خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله، وإن رددتموه فسبحان الله »(٢).

## خطبة معتدَّة الغير ("):

تحرُم خِطبة المعتدَّة؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة، أم عدة طلاق، وسواء أكان الطلاق طلاقاً رجعياً أم بائناً، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي، حرمت

<sup>(</sup>١) عن كتاب «فقه السّنّة» (٢/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، وصحح شيخنا ـ رحمه الله ـ إسناده في «الإرواء» (١٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) عن « فقه السّنة » (٢ / ٣٤٤) بتصرّف.

خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء.

وإِن كانت معتدة من طلاق بائن، حرُمت خطبتها بطريق التصريح، إِذ حقّ الزوج لا يزال متعلّقاً بها، وله حقّ إِعادتها بعقد جديد، ففي تقدُّم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه.

واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه.

وإن كانت معتدة من وفاة، فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح (۱)؛ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عَلِم الله أنَّكم ستذكُرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزمُوا عُقْدة النّكاح حتى يبلغ الكتاب أَجَلَه واعلموا أنّ الله يَعْلَم ما في أنفسكُم فاحذروه ﴾ (۱).

والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن؛ لأن الكلام في هذا السياق، ومعنى التعريض؛ أن يذكر المتكلم شيئاً؛ يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول: إني أريد التزوج، أو: لوددت أن يُيسّر الله لي امرأة صالحة، أو يقول: إن

<sup>(</sup>۱) سألت شيخنا عن قول الشيخ السيد سابق رحمهما الله تعالى .: وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها.

وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟

فقال ـ رحمه الله ـ: لا أرى صحّة هذا التعليل!

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٥.

الله لسائق لك خيراً.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: « ﴿ فيما عرضتم به من خِطبة النساء ﴾ يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيراً، أو نحو هذا. وقال عطاء: يُعرض ولا يبوح، يقول: إنّ لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة »(١).

وخلاصة الآراء: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن، وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي.

وإذا صرَّح بالخِطبة في العدة، ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ قال مالك: يفارقها؛ دخل بها أم لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد، وإن ارتكب النهي الصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة.

واتفقوا على أنه يُفرّق بينهما لو وقع العقد في العدة، ودخل بها.

وهل تحل له بعد، أم لا؟ قال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له زواجها بعد.

وقال جمهور العلماء: بل يحلّ له إذا انقضت العدة أن يتزوجها، إذا شاء. وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: «إذا صرّح بالخطبة في العدّة، ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدّتها، فهل أنتم مع من قال بصحّة العقد، وإن ارتكب النهي الصريح؟

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح البخاري» (١٢٤).

فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي ».

ثم رأيت قول عطاء: ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرق بينهما(١).

## تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه:

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: أنّ رسول الله عَلَيْكَة قال: «المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطّب على خِطبة أخيه حتى يَذَرَ»(٢).

وإِنْ أَذِنَ الأولَ للثاني جاز .

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «نهى النّبي عَلَيْكُ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»(").

قال أبو عيسى الترمذي: «قال مالك بن أنس: إِنّما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به، فليس لأحد أن يخطب على خطبته.

وقال الشافعي معنى هذا الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري) (١٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٤١٢، ومسلم: ١٤١٢.

على خطبته. فأمّا قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه، فلا بأس أن يخطبها، والحُجّة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، حيث جاءت النّبي عَيَالَة ، فذكرت له أنّ أبا جهم بن حذيفة، ومعاوية بن أبي سفيان خطباها. فقال: «أمّا أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد »(۱).

فمعنى هذا الحديث عندنا ـ والله أعلم ـ: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، فلو أخبرته، لم يشر عليها بغير الذي ذكرت «٢٠).

## تفسير ترْك الخطبة ("):

عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي، ثمّ خطبها رسول الله عَنَالَة ، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت؛ إلا أني قد علمت أن رسول الله عَنَالَة قد ذكرها، فلم أكن لأفشى سرَّ رسول الله عَنَالَة ، ولو تركها لَقَبلتُها »(1).

قال ابن بَطَّال ما ملخصه: « تقدّم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر «سنن الترمذي» (كتاب النكاح) «باب أن لا يخطب الرجل على خطبة

<sup>(</sup>٣) هذا من تبويب الإمام البخاري - رحمه الله - (كتاب النكاح) «باب - ٢٦».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ١٤٥، وتقدّم.

صريحاً في قوله: حتى ينكح أو يترك، وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة؛ لأن عمر لم يكن عَلِمَ أنّ النّبيّ عَيَلِكُ خطب حفصة، قال: ولكنه قصد معنى دقيقاً يدلّ على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أنّ النّبيّ عَيَلِكُ إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده، بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم عليه به من ذلك، فقام عِلْم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي، فكأنه يقول: كلّ من عُلِم أنه لا يُصرَف إذا خطب؛ لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته »(١).

والحاصل: أنّ تفسير ترْك الخطبة في الحديث السابق أن تُذكر المرأة من قبل شخص لأخيه، ويعلم رغبته في النكاح منها، ويُرجّح قبول الوليّ، فهذا كله يدعو إلى ترْك الخطبة، والله أعلم.

## إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها ؛ هل يخبرها بما يعلم (١٠؟

عن فاطمة بنت قيس: أنّ أبا عمرو بن حفص طلّقها البتة... فذكرت الحديث إلى أن قالت: فلمّا حللتُ؛ ذكرت له أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله عَيْكَ: «أمّا أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه (٣)، وأمّا معاوية فصعلوك (١) لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته،

<sup>(</sup>١) انظر «الفتح» (٩/٢٠١).

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي» (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) لا يضع العصاعن عاتقه؛ العاتق: ما بين العنق والمنكب، والمراد أنه كثير الضرب للنساء.

<sup>(</sup>٤) الصعلوك: قليل المال جداً. «نووي».

ثمّ قال: انكحي أسامة، فنكحته. فجعل الله فيه خيراً واغتبطت "(١).

# إذا استشار رجلٌ رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم (١٠؟

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنت عند النّبي عَلَيْكُ ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج (") امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله عَلَيْكُ : أنظرْت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً »(1).

#### النظر إلى الخطوبة:

عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ: «أنّ امرأة جاءت إلى رسول الله عَيَكَ ، فقالت: يا رسول الله عَيَكَ الله عَيَكَ فقالت: يا رسول الله عَلَيْك فصعّد النظر إليها وصوّبه . . . »(°).

وعن المغيرة بن شعبة: أنّه خطب امرأة، فقال النّبي عَلَيْكُ : «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَمُ ('') بينكما »('').

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي» (٢/٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) وفي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٤٦): «أراد أنْ يتزوّجها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ١٤٢٤، وتقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ١٢٦٥، ومسلم: ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) يُؤدم؛ أي: تكون بينكما المحبّة والاتفاق، يقال: أدَمَ الله بينهما يأدِم أدْماً - بالسكون ـ؛ أي: ألف ووفق. «النهاية».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٨٦٨)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٧)، وانظر «الصحيحة» (٩٦). ماجه» (١٥١١)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٣٤)، وانظر «الصحيحة» (٩٦).

قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرّماً، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله: «أحرى أن يؤدم بينكما»؛ قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما».

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند النّبي عَلَيْكُم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله عَلَيْكُم: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإنّ في أعين الأنصار شيئاً »(١)، يعني: الصغر.

ويجوز النظر إليها، ولو لم تعلم أو تشعر به (٢)، لقوله عَلَيْكَة : «إذا خطب أحدكم امرأة؛ فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إِنَّما ينظر إليها لِخطبته، وإن كانت لا تعلم »(٢).

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «وقد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة، وهو محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بُثَيْنَة بنت الضَّحَّاك ـ فوق إِجّار(١) لها ـ ببصره طرداً شديداً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٢٤، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) قاله شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» تحت الحديث (٩٦)، ثمّ ذكر الدليل في الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، وأحمد، والطبراني وغيرهم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٩٧).

<sup>(</sup>٤) الإِجّار - بالكسر والتشديد -: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. «النهاية».

روى عبدالرزاق في «الأمالي» (٢/٤٦/١) بسند صحيح عن ابن طاوس قال: أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها. فذهبت، فغسلت رأسي وترجَّلت، ولبِسْتُ من صالح ثيابي، فلمّا رآني في تلك الهيئة؛ قال: لا تذهب!

## إلام ينظر؟

ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين؛ لإطلاق الأحاديث المتقدّمة (١)، ولحديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَيَالَة : «إذا خطب أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبا لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجتُها (٢).

وقد صنَع مثله محمد بن مسلمة، كما تقدّم، وكفي بهما حُجّة(١).

<sup>(</sup>١) رواه سعيد بن منصور في «سننه»، وعبد الرزاق في «المصنف»، وابن ماجه والطحاوي وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (٩٨).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» تحت الحديث (٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٢)، وانظر «الإٍرواء» (١٧٩١)، و و «الصحيحة » (٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «الصحيحة» تحت الحديث (٩٩).

وجاء في «الصحيحة» تحت الحديث (٩٩): «قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٢٥ - ٢٦): «وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات:

إحداهن: ينظر إلى وجهها ويديها.

والثانية: ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما.

والثالثة: ينظر إليها كلها عورة ًوغيرَها؛ فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!».

قلت: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له، والله أعلم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (٧/٤٥٤): «ووجه جواز النظر [إلى] ما يظهر غالباً: أن النّبي عَيَالَةُ لما أذِن في النظر إليها من غير علمها؛ عُلِمَ أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنّه يظهر غالباً، فأبيح النظر إليه كالوجه، ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم». انتهى.

قلت: وخلاصة القول جواز النظر من غير اتفاق إلى ما يظهر غالباً بما يزيد عن الوجه والكفين؛ لقوله عَلَيْكَ المتقدّم: «ما يدعوه إلى نكاحها»، وقوله عَلَيْكَ : «وإن كانت لا تعلم» وعَمَل بعض الصحابة بذلك.

أمَّا بالاتفاق؛ فلا يكون إلا للوجه والكفّين. والله ـ تعالى ـ أعلم.

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر

إِليها الخاطب؛ أهي الوجه والكفّان فحسب؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: نعم.

قلتُ: ومِن غير اتفاق؛ ألهُ أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاحها؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ: نعم.

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر عدداً من الأحاديث في النظر إلى المخطوبة: «هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها . . . فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ـ ولو في حدود القول الضيق! ـ تورُّعاً منهم ـ زعموا ـ! ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثمّ يأبى أنْ يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم وتقليداً منهم لأسيادهم الأوروبين من وللصور رجل أجنبي عنهم، وقد يكون كافراً، ثم يقدِّمْنَ صورَهن إلى بعض الشُّبَّان؛ بزعم أنهم يريدون خطبتهن، ثمّ ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها! ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

## نظر المرأة إلى الرجل:

وما مضى من القول في أهمية النظر في الوفاق والتآلف؛ فإنه ينسحب على

المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إلى من جاء يخطبها.

#### محادثة الرجل المرأة:

تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.

## تحريم الخلوة بالمخطوبة:

ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النّبي عَيَالِكُ قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم »(١).

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله عَلِي قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان »(٢).

## العدولُ عن الخطبة وأثره("):

الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.

وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة \_ أو هما معاً \_ عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطي للمخطوبة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٢٣٣، ومسلم: ١٣٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٣٤)، وصحح شيخنا ـ رحمه الله ـ إسناده في «المشكاة» (٣١١٨).

<sup>(</sup>٣) عن « فقه السنّة » بتصرّف (١/ ٣٥٠).

إِن الخطبة مجرد وَعْد بالزواج، وليست عقداً ملزماً، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية، يجازي بمقتضاها المُخْلف، وإِنْ عَدَّ ذلك خُلقاً ذميماً، ووصَفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إِذا كانت هناك ضرورة ملزمة، تقتضي عدم الوفاء.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَالِكُ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان»(١).

وأمّا الهدايا إذا تمّت الموافقة على الزوج، وحصّل الزواج بشروطه؛ فحُكمها حُكم الهبة، والصحيح أنّ الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعاً محضاً، لا لأجل العِوَض؛ \* لأنّ الموهوب له حين قَبَضَ العينَ الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً \*(٢) [ والله - تعالى - أعلم].

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النّبيّ عَلَيْكَ قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري :٣٣، ومسلم:٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ما بين نجمتين نقله المؤلف - رحمه الله - عن «إعلام الموقعين» (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٠٤٤)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٩٤٥)، وانظر «الإرواء» ماجه» (١٩٢٤)، وانظر «الإرواء» (٦٣/٣).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النّبي عَلَيْكَة: «العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه»(١).

## أركان عقد النكاح:

وعقد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول ـ وهو رضا الطرفين وتوافَّقُهما ـ. ويُشترط لصحّته:

١ ـ موافقة الولي (٢) ـ الذي يلي أمر الزوجة ـ أو إِذْنه.

والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٥٨٩، ومسلم: ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٢) وانظر مبحث «الولاية على الزواج».

<sup>(</sup>٣) أيُّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البِكر والثيب والشريفة والوضيعة. «فيض القدير».

<sup>(</sup>٤) أي: تنازع الأولياء وتخاصموا.

<sup>(</sup> ٥ ) أي: من ليس له وليٌّ خاصّ. «فيض القدير».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٥)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٢٥)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٢٤)، وغيرهم، وانظر «الإرواء» (١٨٤٠).

تزوّجت بغير كُفْء وكان المزوِّجُ لها غيرَهم (١).

٢ ـ حضور شاهدَيْ عدل.

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله عَلَيْكَة : « لا نكاح إلا بولي وشاهدَيْ عدل »(٢).

«قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صلّى الله عليه وآله وسلّم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: «لا نكاح إلا بشهود» لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عُقْدة النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح. وهو قول أحمد وإسحاق... »(").

### ما يُشترط في الشهود:

١- الإسلام: ويُشترط الإسلام ولا بُدّ في الشاهِدَين، ولفظ: «شاهِدَي

<sup>(</sup>١) انظر «الروضة الندية» (٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٨٧٩)، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ١٨٣٦)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ( ١٥٢٦)، وغيرهم، وكلمة: «شاهدين» من رواية البيهقي، وانظر «صحيح الجامع» ( ٧٤٣٣)، و«الإرواء» ( ١٨٥٨) لزاماً.

<sup>(</sup>٣) «النيل» (٦/٠٢٦).

عدل » يدّل على ذلك.

٢- العدالة: للحديث المتقدّم المشار إليه: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل».

٣- العقل والبلوغ: لقوله عَلَيْكَ : «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»(١).

\* وبهذا فشهادة الصبي أو المجنون أو الأصم أو السكران لا تصح؛ فإِن وجود هؤلاء كعدمه (٢).

#### شهادة النساء:

اختلف الفقهاء في جواز شهادة المرأتين بدل الرجل"، فمنهم من لم يُجزها أخْذاً بالحديث المتقدم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَي عدل»، ومنهم من أجازها لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُم فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٩٨)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٦٦٠)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٦٠)، وصححه شيخنا -رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين نجمتين من « فقه السنة » (٢/ ٣٧٨) بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) واستدل المانعون بما رُوي عن الزهري أنه قال: «جَرتُ السُّنة من عهد رسول الله عَيْلَةُ أن لا تُقبل شهادة النساء في الحدود». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وضعفه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨٢.

وبشهادة رجل وامرأتين يقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ؛ بل ويقول بشهادة أربع نسوة كما في «المحلّى» تحت (المسألة ١٨٣٢)؛ فانظر تفصيله ـ إن شئت ـ.

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة رجل وامرأتين؟

فقال: نعم.

### ألفاظ الإيجاب والقبول:

يقع عقد الزواج بالألفاظ التي يفهمها المتعاقدان بما يدل على إِرادة النكاح مع فَهْم الشاهد ين لذلك، كأن يقول في الموافقة: وافقت، قبلت، رضيت، أو يقول في الإيجاب: أنكحتك، أو زوجتك ...

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: «وينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعْل كان، ومثله كل عقْد »(١).

وسألتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ هل ترون صحة النكاح إذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ: نعم.

\* وينعقد بألفاظ الهبة أو البيع أو التمليك؛ إذا كان المخاطب يعقله؛ لأنّه عقد لا يُشترط في صحته لفظ مخصوص، بل أي لفظ إذا اتفق فهم المعنى الشرعي منه؛ أي: إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة \*(٢).

<sup>(</sup>١) «الاختيارات»، ونقَله السيد سابق ـ رحمه الله ـ في «فقه السنّة» (٢/٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين نجمتين عن «فقه السّنة» (٢/٣٥٥) بتصرّف.

عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ أنّ النّبيّ عَلَيْكُ زوّج رجلاً امرأة فقال: «اذهب، فقد أنكحتُكها بما معك من القرآن »(١).

وجاء في تبويب سنن النسائي: (باب الكلام الذي ينعقد به النكاح)، بمعنى انعقاد النكاح بكلمة: «أنكحتُكَها».

# الخُطبة قبل الزواج

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَّكَ قال: «كل خُطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء (٢) «(٢).

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: علَّمنا رسول الله عَلَيْكُ خطبة الحاجة (١٠): «إِنَّ الحمْدُ لله، [نحمَدُهُ و] نستعينُهُ ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أَنْفُسنا، وسيِّئات أعمالنا، من يَهده الله فَلا مُضلَّ له، ومَن يُضْلل فلا هاديَ له.

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلاَّ الله، وحدَه لا شريكَ له، وأشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبدهُ ورَسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا وَوْجَهَا وَبَتَّ مِنهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِساءً واتَّقُوا الله الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥١٤٩، ومسلم: ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي: المقطوعة ... يعني: أن كل خطبة لم يؤت فيها بالحمد والثناء على الله؛ فهي كاليد المقطوعة التي لا فائدة بها لصاحبها». «فيض القدير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٥٠٤)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٨٨٣)، وانظر «المشكاة» (٣١٥٠)، و«الصحيحة» (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) جاء في «سُبل السلام» (٢١٧/٣): «وقوله: (في الحاجة) عام لكل حاجة، ومنها النكاح».

والأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُم رَقيباً ﴾(١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وأَنتُم مُسْلَمُون ﴾ (١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلَحْ لَكُم أَعْمَالكُمْ ويَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (") » (أ.).

نيّة الطلاق عند العقد:

إذا عقد الرجل على المرأة وفي نيّته الطلاق منها حين العقد، فإِنّ الزواج يكون صحيحاً، ولكنّه غاشٌ مخادع.

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: مَن تزوّج ونوى الطلاق؛ دون إِظهار ذلك؛ هل ترون صحّة نكاحه، ولكنّه غاشٌ مخادع؟

فقال: نعم، يصح الزواج.

وأراد شيخنا ـ رحمه الله ـ الاطمئنان فسأل: هل هو نكاح متعة؟

فقلت: لا. فقال: نيّة الطلاق غير مستقرّة. ثمّ ضرَب مثالاً لشخصٍ كنت قد سألته عن حاله، وكان قد طلّق قبل الدخول، ولم يكن ذلك في نيّته عند

<sup>(</sup>١) النساء: ١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧٠-٧١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦٠)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٦٠)، والنسائي «صحيح الترمذي» (١٨٦٠)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٣٥)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (١٠٧٠)، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الكلم الطيب» (برقم ٢٠٥).

العقد، ثمّ حاول إرجاعها.

مسألة: جاء في «الفتاوى» ( ١٠٦/٣٢): «وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل «ركَّاض» يسير في البلاد في كل مدينة شهراً أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة؛ وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟

فأجاب: له أن يتزوّج، لكن ينكح نكاحاً مُطْلقاً؛ لا يشترط فيه توقيتاً؛ بحيث يكون إِنْ شاء مسكها، وإِن شاء طلّقها، وإِن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كُرِه في مثل ذلك، وفي صحة النكاح نزاع.

ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلّقها؛ جاز ذلك. فأمّا أن يشترط التوقيت فهذا «نكاح المتعة» الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه، وإن كان طائفة يرخّصون فيه، إما مطلقاً، وإمّا للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام، فالصواب أنّ ذلك منسوخ، كما ثبت في «الصحيح» أن النّبيّ عَلَيْكُ بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال: «إنّ الله قد حرَّم المتعة إلى يوم القيامة» (۱) والقرآن قد حرّم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴿ (۱) الله قد جعل المستمتع بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين؛ فإنّ الله قد جعل للأزواج أحكاماً: من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٠٦، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٥ ٧، المعارج: ٢٩ ـ ٣١.

الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتّع بها، فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف: إنّ هذه الأحكام نَسخَت المتعة. وبسط هذا طويل، وليس هذا موضعه».

### زواج الأخرس<sup>(۱)</sup>:

يصح زواج الأخرس بإشارته إن فُهمت، كما يصح بيعه؛ لأنّ الإشارة معنى مُفهم. وإن لم تفهم إشارته، لا يصح منه؛ لأنّ العقد بين شخصين، ولا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه.

قال لي شيخنا ـ رحمه الله ـ: «اللفظ المحدّد في الزواج لا يُشترط، ولكن يجب أن نفهم ذلك اللفظ، ويقع دون لفظ إِذا فُهم».

جاء في «السيل الجرّار» (٢ / ٢٦٦): «وأمّا صحة العقد بالرسالة والكتابة ومن المُصْمِت (١) والأخرس بالإِشارة؛ فلا نزاع في مِثله، ولم يَرِدْ ما يدل على أنه لا بدّ أن يكون لفظاً».

### تزويج الصغير:

عن سليمان بن يسار: «أنّ ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ زوّج ابناً له ابنة أخيه، وابنه صغيرٌ يومئذ »(").

### توثيق الزواج بالكتابة:

يمضي الزواج بلا كتابة بشروطه؛ كما هو معلومٌ من حال النّبي عَيْكُ

<sup>(</sup>١) عن «فقه السّنة» (٢/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) أي: الساكت. «القاموس المحيط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (١٨٢٧).

وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ! غير أنّ رقّة الدّين التي أصابت كثيراً من الناس؛ تدعو إلى هذه الكتابة؛ كما هو شأن المحاكم الآن.

وليس يخفى ما يتبع هذا من تحقيق المصالح؛ التي لا تتمّ في عصرنا الحاضر إلا بالتدوين؛ كالحصول على وثائق السفر وشهادات الميلاد وغير ذلك.

ومن فوائد الكتابة؛ حِفظ حقوق المرأة إِذا ساء دين زوجها، فقد يأكل حقوقها ويطلّقها، فالكتابة تضمن الحقوق.

## الأنكحة المحرّمة

1- نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل مُعيَّن، وهو من التمتُّع بالشيء: الانتفاع به (١).

وقد كان رخّص فيها عُلِيُّ أيّاماً، ثمّ نهي عنها.

عن سَبْرة الجُهني: أنه غزا مع رسول الله عَيْكُ فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم -، فأذن لنا رسول الله عَيْكُ في متعة النساء ... فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله عَيْكُ (٢).

وفي رواية: «يا أيها الناس! إِنّي قد كنت أذنْت لكم في الاستمتاع من النساء، وإِنّ الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة »(٣).

وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: «أنّ رسول الله عَلَيْكُ نهى عن مُتعة

<sup>(</sup>١) «النهاية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: ١٤٠٦.

النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُر الإِنسية »(١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « لما وكي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس فقال: إِنّ رسول الله عَيْكَ أَذِن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو مُحصَن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله عَيْكَ أحلها بعد إذ حرّمها »(٢).

وعن عروة بن الزبير: «أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إِنّ ناساً أعمى الله قُلُوبهم، كما أعمى أبصارهم، يُفتون بالمتعة \_يُعرِّض برَجُل \_، فناداهُ فقال: إِنَّك لَجِلْفٌ جاف (٢)! فَلَعَمْري! لقد كانت المتعة تُفعلُ على عهد إِمام المتقين (يريد رسول الله عَيَا فَهُ )، فقال له ابن الزبير: فجرِّب بنفسك؛ فوالله! لئن فعلتَها لأرجمنَّك بأحجارك.

قال ابن أبي شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو حالس عند رجل؛ جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً! قال: ما هي؟ والله لقد فُعلت في عهد إمام المتقين!

قال ابن أبي عمرة: إِنّها كانت رُخصةً في أول الإِسلام لمن اضطُرَّ إِليها، كالميتة والدّم ولحم الخنزير، ثمّ أحكم الله الدّين ونهي عنها »('').

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢١٦٤، ومسلم: ١٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن السكّيت وغيره: الجلف هو الجافي. وعلى هذا قيل: إِنّما جمع بينهما توكيداً لاختلاف اللفظ. والجافي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبُعده عن أهل ذلك. «شرح النووي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ١٤٠٦.

وجاء في «السيل الجرّار» (٢٦٨/٢): «ثمّ قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يُحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممّن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين. قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها - يعني المتعة -، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة. وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض...».

٢- نكاح التحليل: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدَّتها، أو يدخل بها، ثمّ يطلقها؛ ليُحلّها للزوج الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، حرّمه الله، ولعن فاعله(١).

عن على ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «لَعَن الله المحلِّلُ والمُحلَّلُ والمُحلَّلُ والمُحلَّلُ

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لعَن رسول الله عَلَيْ المحلّل والمحلّل له»(").

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِيَّ : « ألا أُخبِركم

<sup>(</sup>١) «فقه السنة» (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٢٧)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٥٧١)، وانظر «الإرواء» الترمذي» (١٥٧١)، وانظر «الإرواء» (١٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٧٠)، والترمذي وغيرهما، وانظر «الإرواء» (١٨٩٧).

بالتيس المستعار؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال: هو المحلّل والمحلّل له »(١).

وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: «جاء رجل إلى ابن عمر-رضي الله عنهما -، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحاً (٢) على عهد رسول الله عَن (٣).

جاء في «الروضة الندية» (٢/٣١): «وصح عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلّل ومحلّل له إلا رجمتهما.

رواه ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق، في «مصنفيهما»، وابن المنذر في «الأوسط».

وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زان والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، قد أطال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرده مصنفاً سماه: (بيان الدليل على إبطال التحليل)». انتهى.

وجاء فيه أيضاً (ص٣٨ - ٣٩): «أقول [أي: صاحب الروضة]:حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٧٢)، والبيهقي وغيرهم، وانظر «الإرواء» (٣٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) سفاحاً؛ أي: زني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط»، والحاكم، والبيهقي... وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٨٩٨).

لعن المحلّل: مرويٌ من طريق جماعة من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح، وبعضها حسن، واللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة المطهرة، بل على ذنب هو من أشد الذنوب. فالتحليل غير جائز في الشرع، ولو كان جائزاً لم يلعن فاعله والراضي به. وإذا كان لعن الفاعل لا يدل على تحريم فعله؛ لم تبق صيغة تدل على التحريم قطّ، وإذا كان هذا الفعل حراماً غير جائز في الشريعة؛ فليس هو النكاح الذي ذكره الله في قوله: ﴿ حتى تَنْكِحَ زُوجاً غيره ﴾ (١)، كما أنه لو قال: لعن الله بائع الخمر، لم يلزم من لفظ: (بائع) أنه قد جاز بيعه، وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: ﴿ وأحلُّ الله البيع ﴾ (١). قد جاز بيعه، وصار من البيع الذي أذن فيه بقوله: ﴿ وأحلُّ الله البيع ﴾ (١).

قال ابن القيم: ونكاح المحلّل لم يُبَح في ملّة من الملّل قطّ، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم. ثمّ سَلْ من له أدنى اطلاع على أحوال الناس: كم من حُرَّة مصونة، أنشب فيها المحلل مخالب إرادته؛ فصارت له بعد الطلاق من الأخدان. وكان بعلها منفرداً بوطئها، فإذا هو والمحلل ببركة التحليل شريكان! فلعمر الله كم أخرج التحليل مُخدَرَّة من سترها إلى البغاء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القنا دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وأمّا هذه الأزمان التي شكت الفروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل، وقبح ما يرتكبه المحلّلون، مما هو رمد ـ بل عمى ـ في عين الدين، وَشَجاً في حلوق المؤمنين، من الحلّلون، مما هو رمد ـ بل عمى ـ في عين الدين، وشَجاً في حلوق المؤمنين، من

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٥.

قبائح تُشْمت أعداء الدين به، وتمنع كثيراً ممن يريد الدخول فيه بسببه؛ بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب، ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح، ويعدونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رسمه، وغيرت منه اسمه، وضَمَّخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل، وزعم أنه قد طيَّبها للتحليل، فيالله العجب أيَّ طيب إعارها هذا التيس الملعون؟ وأيُّ مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون؟ . إلى غير ذلك».

قال صاحب «الروضة»: «وقد أطال ـ رحمه الله تعالى ـ في تخريج أحاديث التحليل في «إعلام الموقعين» إطالة حسنة؛ فليراجع».

# الزواج الذي تحلُّ به المطلقة للزوج الأول(١٠):

إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث تطليقات، فلا تحلَّ له مراجعتها، حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجاً آخر زواجاً صحيحاً، لا بقصد التحليل.

فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة، ودخل بها دخولاً حقيقياً، حتى ذاق كل منهما عُسَيْلَةَ الآخر، ثمّ فارقها بطلاق أو موت، حلّ للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها.

<sup>(</sup>١) عن «فقه السنة» (٢/٣٦٨) - بتصرّف يسير -.

<sup>(</sup>٢) أرادت متاعه، وأنه رِخْوٌ مثل طرَف الثوب، لا يُغني عنها شيئاً. «النهاية».

عُسيلته »(١).

وذوق العُسَيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين، الذي يوجب الحد والغسل. ونزل في ذلك قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فإِنْ طلقها فلا تحلُ له من بعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله ﴾(٢).

وعلى هذا، فإن المرأة لا تحل للأول، إلا بهذه الشروط:

أولاً: أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحاً.

ثانياً: أن يكون زواج رغبة؛ لا بقصد تحليلها للأوّل.

ثالثاً: أن يدخُل بها دخولاً حقيقياً بعد العقد، ويذوق عُسَيلتها، وتذوق عُسَيلته.

٣- نكاح الشّغار: وهو نكاحٌ معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرّجل: شاغرني؛ أي: زوّجني أختك أو بنتك أو من تَلِي أمرها، حتى أزوّجك أختي أو بنتي أو من ألِي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدة منهما في مقابلة بُضع (٢) الأخرى(١٠).

عن ابن عمر وضي الله عنهما وأنّ النّبيّ عَلَيْ قال: « لا شخار في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٢٦٠، ومسلم: ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) البُضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معاً، وعلى الفرج. «النهاية».

<sup>(</sup>٤) «النهاية» وجاء في تتمَّته: «وقيل له: شغار لارتفاع [أي: لسقوط] المهر بينهما، من شَغَر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وقيل الشغر: البعد. وقيل: الاتساع».

الإسلام »(١).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «نهى رسول الله عَيَالِكُ عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي »(٢).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله عَيَالَة نهى عن الشغار . والشّغار أن يُولِع الله عَيَالَة على الله على أن يزوّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق »(٣).

وهناك بعض الآثار الدالة على بُطلان هذا النكاح وإن كان هناك صداق.

فعن الأعرج: «أنّ العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبدالرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبدالرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يُفرِّق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله عَلَيْكُم (1).

وجاء في «السيل الجرّار» (٢ /٢٦٧): «ولا يختص الشغار بالبنات والأخوات، بل حُكْم غيرهن من القرائب حُكْمهن، وقد حكى النووي الإِجماع على ذلك».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٤١٥، ومسلم: ١٤١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، وحسن إسناده شيخنا ـ رحمه الله ـ في « «الإرواء» (١٨٩٦).

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته: فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يُفْسَخُ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل ...»(١).

وجاء في «الفتح» (٩/ ١٦٣٠): «قال القرطبي: ... تفسير الشغار صحيح مُوافِق لما ذكره أهل اللغة؛ فإن كان مرفوعاً فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضاً؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد اختلف الفقهاء هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويج كل من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يزوجه وليّته، والثاني: خلو بضع كل منهما من الصّداق.

فمنهم من اعتبرهما معاً؛ حتى لا يمنع مثلاً إِذا زوَّج كل منهما الآخر بغير شرط؛ وإِن لم يذكر الصَّداق، أو زوَّج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصَّداق.

وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بُضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعْلُ البُضع صَداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصَّداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية الصَّداق ...».

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» (١١/ ١٣١) تحت المسألة (١٨٥٦): «ولا يحل نكاح الشغار: وهو أن يتزوج هذا وليَّة هذا على أن يزوجه الآخر وليَّته أيضاً، سواء ذكرا في كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو

<sup>(</sup>١) انظر «الفتح» (٩/١٦٣).

لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقاً، كل ذلك سواء يفسخ أبداً، ولا نفقة فيه؛ ولا ميراث، ولا صداق، ولا شيء من أحكام الزوجية، ولا عدة ».

وجاء في «السيل الجرّار» (٢ /٢٦٧): «والنهي حقيقة في التحريم المقتضي للفساد المرادف للبُطلان».

وسالت شيخنا ـ رحمه الله ـ قائلاً: «يرى جمهور العلماء أن عقد الشغار باطل، وأنه لا ينعقد أصلاً، وخالف في ذلك أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ فهو يرى أنه يقع صحيحاً؛ ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها. فماذا تقولون؟

فقال ـ رحمه الله ـ: «الصحيح هو القول الأول، لورود النّهي عن الشغار، والنهي يقتضي البُطلان».

#### فائدة:

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ١٣٦): «فإن خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه، ثمّ خطب الآخر إليه فزوّجه، فذلك جائز - ما لم يشترط أن يزوّج أحدهما الآخر - فهذا هو الحرام الباطل».

## ٤- نكاح السِّرِّ:

وجاء في «الفتاوى» (۱۰۲/۳۲): «وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تزوّج امرأة «مصافحةً »(۱) على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد

<sup>(</sup>١) المصافحة: نكاح السر.

دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إِذا رُزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحدّ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه: «لا نكاح إلا بولي »(١) و «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (٢). وكلا هذين اللفظين مأثور في «السنن» عن النّبي عَيَالِكُه.

وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح.

«ونكاح السر» هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله - تعالى -: ﴿ مُحْصَنات غير مُسَافِحَات ولا مُتَّخِذَات أَخْدَان ﴾ ("). فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان؛ وقال - تعالى -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم ﴾ (")، وقال - تعالى -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم ﴾ (المراة المُتالى - تعالى - تعالى - تعالى - تعالى - الرجال الرجال الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تُنْكِحُ نفسَها، وإنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۸۷۹)، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۱۸۲٦)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۵۲٦) وغيرهم، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٥)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٣٥) وغيرهم، وانظر سنن الترمذي» (١٨٤٠) وغيرهم، وانظر «الإرواء» (١٨٤٠)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) النور: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢١.

البَغِيَّ هي التي تُنْكِحُ نفسَها.

لكن إِن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً؛ كان الوَطْءُ فيه وَطْءَ شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه، وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد».

# الشروط في النكاح(١)

ا-ما يجب الوفاء به، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وما كان من مُقتضيات العقد ومقاصده، ولم يتضمن تغييراً لحُكم الله - تعالى - ورسوله عَيَالَة ؛ كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وألا يقصر في شيء من حقوقها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعاً بغير إذنه...

<sup>(</sup>١) ملتقطٌ من «المغني» و «مجموع الفتاوي» و «فقه السّنة» وغيرها بتصرّف وزيادة.

<sup>(</sup>۲) قال في «فيض القدير» (۲/٤١٤): «يعني الوفاء بالشروط حق، وأحق الشروط بالوفاء الذي استحللتم به الفروج، وهو المهر والنفقة ونحوهما، فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت. هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره. ولا يخفى حُسنه. قال الرافعي درحمه الله ـ: وحمّله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد؛ كشرط المعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك مما هو من مقاصد العقد ومقتضياته، بخلاف ما يخالف مقتضاه؛ كشرط أن لا يتزوج أو يتسرى عليها، فلا يجب الوفاء به. وأخذ أحمد ـ رضي الله عنه ـ بالعموم، وأوجب الوفاء بكل شرط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٥١٥، ومسلم: ١٤١٨.

جاء في «سبل السلام» (٣/٢٤٢): «والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها، سواء كان الشرط عرضاً (١) أو مالاً، حيث كان الشرط للمرأة، لأنّ استحلال البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها».

٢- ما لا يُوفّى به، وهو ما لا يجب الوفاء به مع صحّة العقد، وهو ما كان منافياً لمقتضى العقد؛ كاشتراط ترْك الإنفاق، والوطء، أو اشتراط عدم إعطائها المهر، أو اشتراط إنفاقها عليه، أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة، أو أن يكون لها النهار دون الليل.

فهذه الشروط كلّها باطلة في نفسها؛ لأنّها تُنافي العقد، ولأنّها تتضمّن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده».

قلت: لكن هذا إِنْ كان بلا سبب. أمّا إِنْ كان هناك ما يدعو إليه، فلا بأس.

وسألْتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ قائلاً: هناك من يقول: لا يجب الوفاء في الشتراط ترثك الإنفاق.

فسأل شيخنا ـ رحمه الله -: قبل الزواج؟

قلت: نعم.

قال ـ رحمه الله -: وقَبل وليّ الأمر والزوجة؟

قلت: نعم.

قال - رحمه الله -: فهل الفقر الذي حمّل على عدم الإنفاق مثلاً؟

<sup>(</sup>١) العَرْض: كلِّ شيء سوى الدَّراهم والدُّنانير.

قلت: هل أفهم منكم - شيخنا - إِن كان ثمّة مسوّغ جاز؛ وإلا فلا . قال - رحمه الله -: نعم .

وسألته ـ رحمه الله ـ عن اشتراط ترثك الوطء، أو عدم تقديم المهر، فقال ـ رحمه الله ـ: نفس الجواب.

وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة؟

فقال ـ رحمه الله ـ: إِنْ كان لعجز أو سبب جاز . انتهى .

وسألته ـ رحمه الله ـ في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسْخ نكاح من تزوّج بغير ذكر المهر، أو من اشترط أن لا مهر عليه؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: هذا زنى، أمّا إذا كان هناك مهر لم يسمَّ ولم يُحدد؛ فلا بأس.

وممّا لا يُوفّى به كذلك؛ ما كان ممّا نهى الشرع عنه؛ كاشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرّتها.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَالِكُ قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها (١)، فإنما لها ما قُدّر لها »(١).

٣ ـ ما اختُلف فيه؛ كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو ألا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، أو لا يسافر بها ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) الصحفة: إِناءٌ كالقصعة المبسوطة ونحوها. وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إِنائه إلى إِناء نفسه. «النهاية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٥١٥، ومسلم: ١٤١٣.

واستدلَّ الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم بما يأتي:

أ ـ إِن رسول الله عَلَي قال: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراماً »(١).

ب ـ قوله عَلَيْهُ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط»(٢).

ولا بُد من بيان بعض الأمور دفُّعاً للالتباس، فأقول - وبالله التوفيق -:

المراد بقوله عَلَيْكَ : «ليس في كتاب الله»؛ أي: ليس فيه جوازُه أو وجوبه، فالمراد في الحديث: الشروط الجائزة؛ لا المنهي عنها، كما بين ذلك العلماء.

وقال القرطبي - رحمه الله -: «قوله: «ليس في كتاب الله»؛ أي: ليس مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاً، فإن من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في الكتاب - كالوضوء -، ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله - كالصلاة -، ومنها ما أصّل أصّل أصْله - كدلالة الكتاب على أصلية السنّة والإجماع والقياس - (").

ويجب أن نعلم أن الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال ليس في كتاب الله على - وليس المراد من قوله عَلَيْكَ : «ليس في كتاب الله » أن كتاب الله - تعالى - وليس المراد من قوله عَلَيْكَ : «ليس في كتاب الله » أن كتاب الله - تعالى - قد نطق به لفظاً ونصاً ؛ فإن كثيراً من الشروط على هذا النحو غير منطوق بها ، ومع ذلك فهي مشروعة ؛ لأنها لا تخالف الكتاب ولا السنة .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٠٨٩) وغيره، والجملة الأولى رواها البخاري معلّقة بصيغة الجزم، وانظر «الفتح» (٤/١٥٤) و «الإرواء» (٥/١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٢٧٢٩، ومسلم: ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «فيض القدير» (٥/٢٢).

وجاء في «المغني» (٧/٤٤): «وإذا تزوَّجها وشرَط لها أن لا يخرجها من دارها وبلدها؛ فلها شرطها؛ لما روي عن النّبي عَلَظَة أنه قال: «أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج». وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها؛ فلها فراقه إذا تزوج عليها، وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة...».

ثم فصل القول في ذلك.

وجاء في «الفتاوى» (٣٢ / ٣٢): «وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوَّج بامرأة ؛ فشُرِط عليه عند النَّكاح أنه لا يتزوج عليها، ولا ينقُلُها من منزلها. وكانت لها ابنة ، فشرط عليه أن تكون عند أمّها، وعنده ما تزال، فدخل على ذلك كله، فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط، فهل للزوجة الفسخ، أم لا؟

فأجاب: الحمد الله. نعم تصع هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد، وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ، وشريح القاضي، والأوزاعي، وإسحاق، ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة ـ لمّا كانوا على مذهب الأوزاعي - فيها هذه الشروط. ومذهب مالك: إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرّى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك: صح هذا الشرط أيضاً، وملكت الفُرقة به. وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لما أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك؛ لما أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي عمر بن الخطاب: «مقاطع الحقوق عند الشروط» (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدّم.

فجعل النّبي عَنِكَ ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره، وهذا نص في مِثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يُوفّى به بالإجماع غير الصّداق والكلام. فتعيّن أن تكون هي هذه الشروط.

وأمّا شرط مُقامِ ولدها عندها، ونفقته عليه؛ فهذا مثل الزيادة في الصّداق، والصّداق يحتمل من الجهالة فيه ـ في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ـ ما لا يحتمل في الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته، ويُرْجَعُ في ذلك إلى العرف، فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يُرْجَعُ فيه إلى العرف بطريق الأولى.

ومتى لم يُوفِ لها بهذه الشروط فتزوج، وتسرّى، فلها فسْخ النكاح، لكن في توقُف ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهداً فيه، كخيار العنّة والعيوب؛ إذ فيه خلاف . . . »(١).

وجاء (ص١٦٧) منه: «وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل تزوج بنتاً عمرها عشر سنين، واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم، ولا ينقلها عنهم، ولا يدخل عليها إلا بعد سنة، فأخذها إليه، واختلف ذلك، ودخل عليها، وذكر الدايات: أنه نقلها، ثمّ سكن بها في مكان يضربها فيه الضّرْبَ المُبرِّح، ثمّ بعد ذلك سافر بها، ثمّ حضر بها، ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضرْبها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟

<sup>(</sup>۱) وانظر للمزيد ـ إِن شئت ـ فيما يتعلّق بالشروط في «الفتاوى» (۲۹/ ۲۹) ـ ۱۷۰ - ۱۷۰) و (۲۹/ ۳۰۰) و (۲۹/ ۳۰۰).

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر؛ فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة؛ بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فُرّق بينهما؛ وليس له أن يطأها وطأ يضرُّ بها؛ بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فُرّق بينهما، والله أعلم».

وجاء (ص١٦٨) منه: «وسئل-رحمه الله-عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يُسكنها في منزل أبيه، فكانت مدة السكنى منفردة، وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها، أو لا؟

فأجاب: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك؛ بل [إذا] كان قادراً على مسكن آخر؛ لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما -غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزاً؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإنْ كان قادراً. فأمّا إذا كان ذلك للسكن، ويصلح لسكنى الفقير، وهو عاجز عن غيره؛ فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء، وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله: لا أمّها ولا أختها، إذا كان معاشراً لها بالمعروف، والله أعلم».

وجاء في تعليق شيخنا على «الروضة الندية» (٢/٥٧١) بعد نقْل كلام شيخ الإسلام ـ رحمهما الله ـ: «وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجباً بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجباً ولا حراماً، وعدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب، حتى يكون المشترط مناقضاً للشرع، وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجباً، ويباح أيضاً لكل منهما ما

لم يكن مباحاً، ويحرم على كل منهما ما لم يكن حراماً، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين، وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناً، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط؛ ما لم يكن كذلك؛ كذا في «الفتاوى» (٣٣٣/٣)».

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ١٣٩) بعد حديث: «إِنّ أحق الشروط أن توفّوا . . . »: « فقد صحّ أنّ رسول الله عَيْقَة لم يُرِدْ قط في هذا الخبر شرطاً فيه تحريم حلال، أو تحليل حرام، أو إسقاط فرض، أو إيجاب غير فرض، لأنّ كل ذلك خلاف لأوامر الله - تعالى - ولأوامره - عليه الصلاة والسلام - .

واشتراط المرأة أن لا يتزوج، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يغيب عنها، أو أن لا يرحِّلها عن دارها؛ كل ذلك تحريم حلال، وهو وتحليل الخنزير والميتة سواء في أنّ كلّ ذلك خلاف لحكم الله ـ عزّ وجلّ ـ».

وخلاصة القول التي بدت لي:

إِنَّ الأعمال إِمَّا أَن تكون واجبة، وإِمَّا أَن تكون حراماً، وإِمَّا أَن تكون جائزة. فاشتراط المرأة ترْك الواجب باطل، واشتراطها فِعْل الحرام باطل كذلك، فيبقى البحث في الأمور الجائزة؛ فيجوز ذلك. والله ـ تعالى ـ أعلم.

مسألة: جاء في «الفتاوى» ( ٣٢/ ٣٢): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يُعْقَدُ عليها عَقْدٌ قطّ، وطلبها من يتزوّجها؛ فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟

فأجاب: إذا شهدوا أنها ما زُوجت؛ كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك

تلبيس على الزّوج؛ لعلمه بالحال.

وينبغي استنطاقها بالأدب؛ فإنّ العلماء متنازعون: هل إذنها - إذا زالت بكارتها بالزنى - الصمت، أو بالنطق؟ والأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك: إذنها الصمات، كالتي لم تزلّ عذرتها».

# هل يحقّ فسْخُ العقد إِذا ثبّت العيب؟

\* اختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود، وابن حزم، ومن وافَقَهما: لا يُفْسَخ النكاح بعيب ألبتة.

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّة(١) خاصة.

وقال الشافعي ومالك: يُفْسَخ بالجنون والبرص، والجُذام والقَرَن "، والجَبِّ والعُنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. ولأصحابه في نَتَن الفرج والفم، وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والنّاصور، والاستحاضة، واستطلاق البول، والنجو "، والخصي - وهو قطع البيضتين - والسّل - وهو سَلُّ البيضتين -، والوَج - وهو رضُّهما -، وكون أحدهما خُنثى مشكلاً، والعيب الذي بصاحبه

<sup>(</sup>١) العُنّة: العجز عن وطء النّساء.

<sup>(</sup>٢) القرناء من النساء: التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إِمّا غدّة غليظة، أو لحمة مُرْتَتقة أو عظم، يقال لذلك كله: القرن. «لسان العرب».

<sup>(</sup>٣) النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط. «القاموس المحيط».

مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد: وجهان.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردّ المرأة بكُلِّ عيب تُردُّ به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يَعرف هذا الوجه ولا مظنّته، ولا مَن قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب «طبقات أصحاب الشافعي»، وهذا القول هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه.

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية، دون ما هو أولى منها أو مساوٍ لها، فلا وجه له ... \*(١).

أقول: يحقّ فسنخ العقد إذا ثبّت ـ عيب عند الرجل أو المرأة ـ في الفرج؛ يمنع الوطء والاستمتاع، أو كان به مرض مُنفّر، كالجنون أو البرص أو الجذام . . .

وهناك آثار عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنهم ـ أن العنين (٢) يؤجّل سنة (٣).

وجاء في «الإرواء» (٦/٦): «... وأمّا أثر ابن مسعود، فيرويه سفيان عن الركين عن أبيه وحصين بن قبيصة عن عبدالله أنه قال: «يؤجل العنين سنة، فإنْ جامع، وإلا فرّق بينهما»(١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين من «زاد المعاد» (٥/١٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو الذي لا يأتي النساء ولا يريدهنّ. «اللسان».

<sup>(</sup>٣) انظر «الإِرواء» (١٩١١).

<sup>(</sup>٤) قال شيخنا ـ رحمه الله ـ في الكتاب المذكور: «أخرجه ابن أبي شيبة: وكيع عن سفيان به. وتابعه شعبة: حدثني الركين عن حصين به؛ لم يذكر عن أبيه.

وجاء في «سُبُل السلام» (٣/٣٣): «قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع، فقال الأكثرون: إِنْ وطئها بعد أنْ دخَل بها مرة واحدة؛ لم يؤجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والشوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو ثور: إِنْ ترك جماعها لعلّة؛ أُجِّلَ لها سنة، وإِنْ كان لغير علّة فلا تأجيل. وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أنّ للمرأة حقاً في الجماع، في الجماع، في شبت الخيار لها إِذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة؛ لاختبار زوال ما به». انتهى.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» ( ٢٨ / ٣٨٣): «ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله ـ تعالى ـ به، من إمساك بعروف أو تسريح بإحسان، فيجب على كلِّ من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه، بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقاً في ماله؛ وهو الصَّداق والنفقة بالمعروف، وحقاً في بدنه؛ وهو العشرة والمتعة؛ بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوباً أو عنيناً لا يمكنه جماعها فلها الفرقة؛ ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء».

وقال ـ رحمه الله ـ ( ٢٩ / ٢٥ ): «وكذلك يوجب العقدُ المُطْلَقُ: سلامةَ الزوج من الجَبِّ والعُنَّةِ عند عامة الفقهاء، وكذلك يوجب عند الجمهور: سلامتها من موانع الوطء كالرتق (١)، وسلامتها من الجنون، والجذام، والبرص،

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله سوى
 حصين بن قبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة».

<sup>(</sup>١) المرأة الرتقاء: هي المرأة المنضمة الفرج، التي لا يكاد الذّكر يجوز فرجها؛ لشدّة انضمامه. «لسان العرب».

وكذلك سلامتهما من العيوب التي تمنع كماله، كخروج النجاسات منه أو منها، ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره».

وجاء فيه ( ٣٢ / ١٧٣ ): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيباً؛ فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غرَّه أم لا؟

فأجاب: له فسنخ النكاح، وله أن يطالب بأرش (١) الصَّداق ـ وهو تفاوُتُ ما بين مهر البِكر والثيب؛ فينقص بنسبته من المسمّى ـ، وإِذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، والله أعلم».

وجاء فيه (٣٢/ ١٧١): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصاً: فهل لها أن تفسخ عليه النكاح؟

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص: فللآخر فسنخ النكاح؛ لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسنخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازها، وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها. وإن فسخت بعده لم يسقط».

وجاء (ص١٧١) منه: «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً: فهل لها فسنخ النكاح؟

فأجاب: الحمد لله. إذا ظهر أن الزوج مجذوم، فللمرأة فسْخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله أعلم».

<sup>(</sup>١) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس، كما في «التعريفات». هذا في القصاص. وهو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. وهذا في البيوع. والمراد هنا: ما يسترد من المهر بعد ظهور العيب.

وقال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (٥/ ١٨٤): «... وأمّا إذا الشترط السلامة، أو شرَط الجمال، فبانت شوهاء، أو شرَطها شابة حديثة السن، فبانت عجوزاً شمطاء، أو شرَطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكراً فبانت ثيّباً، فله الفسْخُ في ذلك كله.

فإنْ كان قبل الدخول، فلا مهر لها. وإنْ كان بعده، فلها المهر، وهو غُرْمٌ على وليها إنْ كان غرّه، وإنْ كانت هي الغارّة، سقط مهرها، أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط».

وقال - رحمه الله - (ص١٨٣): «[إِنّ] كُلّ عيب يُنفّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قطُّ، ولا مغبوناً بما غُرَّ به وغُبن به، ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح؛ لم يَخْفَ عليه رجحان هذا القول، وقُربه من قواعد الشريعة».

وقال ـ رحمه الله ـ (ص١٨٥): «وإذا كان النّبي عَيَالِكُ حرّم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرّم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح، وقد قال النّبي عَيَالِكُ لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية، أو أبي الجهم: «أمّا معاوية، فصعلوك لا مال له، وأمّا أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه»(١)، فعُلم أنّ بيان العيب في النكاح أولى وأوجب،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٨٠.

فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغشُّ الحرام به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب غُلاَّ لازماً في عُنق صاحبه، مع شدّة نُفرته عنه، ولا سيّما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه؟! وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله أعلم».

وقال ـ رحمه الله ـ (ص١٨٦): «وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب، فوجد أيّ عيب كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة، ولا ميراث، قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما».

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل ترون انفساخ العقد إذا غرّر الرجل بالمرأة أو العكس؟

قال: ما نوع الغرر؟

قلت: يريد شيخنا ـ رحمه الله ـ أنّ هناك غرراً يَسوغ فيه انفساخ العقد، وغرراً لا يسوغ فيه، وذلك على النحو الذي فصّله العلماء.

#### فائدة:

سألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: ماذا إذا كان الرجل عنيناً، ووافقت المرأة على الزواج منه؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: مقصود الزواج الإحصان، فإن كانت مُطلّقة أو أرملة وذاقت العسيلة، وليس عندها شَبَقٌ فلا مانع، وإلا فلا. انتهى.

# المحرّمات من النّساء(١)

ليس كلُّ امرأة صالحةً للعقد عليها، بل يُشترط في المرأة التي يراد العقد عليها، بل يُشترط في المرأة التي يراد العقد عليها، أن تكون غير محرَّمة على من يريد التزوج بها؛ سواء أكان هذا التحريم مؤبداً، أم مؤقتاً.

والتحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجةً للرجل؛ في جميع الأوقات.

والتحريم المؤقت يمنع من التزوج بها، ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإِنْ تغير الحال، وزال التحريم الوقتي، صارت حلالاً.

# المُحَرَّمات مُؤبَّداً

وأسباب التحريم المؤبد هي:

١- النسب.

٢- المصاهرة.

٣- الرضاع.

وهي المذكورة في قول الله - تعالى -: ﴿ حُرِّمَت عليكم أُمَّها تُكُم وبناتُكُم وبناتُكُم وبناتُ الأخت وأمّها تُكُم اللاتي وأخوا تُكُم وخالاتُكُم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وأمّها تُكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تُكم من الرَّضاعة وأمّهات نسائكم وربَائِبكُم اللاتي في حُجُوركم من نسائكُم اللاتي دَخَلتُم بِهِنَ فإنْ لم تكونوا دَخلتُم بِهِنَ فلا جُناحَ عَلَيْكُم وحَلائلُ أَبنائكُم الذين من أصلابكُم وأنْ تجمعوا بين الأُخْتَيْن إلا ما قد سلف ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) عن « فقه السنّة » بتصرّف وزيادة.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٣.

## أولاً: المحرمات من النسب هن :

١- الأمهات.

٢- البنات.

٣- الأخوات.

٤- العمات.

٥- الخالات.

٦- بنات الأخ.

٧- بنات الأخت.

والأم: اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأمّ، وأمّهاتها، وجدّاتها، وأمّ الأب. وجدّاته، وإن عَلَوْن.

والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أو كل أنثى يرجع نسَبُها إِليك بالولادة بدرجة أو درجات. فيدخل في ذلك بنت الصُّلب، وبناتها.

والأخت: اسم لكل أنثى جاورتك في أَصْلَيْكَ، أو في أحدهما.

والعمّة: اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدَّك في أصليه، أو في أحدهما.

وقد تكون العمّة من جهة الأمّ، وهي أخت أبي أمّك.

والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

وقد تكون من جهة الأب، وهي أخت أمّ أبيك.

وبنت الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، بواسطة أو مباشرة،

وكذلك بنت الأخت.

ثانياً: المحرّمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج.

1- أمّ زوجته، وأم أمّها، وأمّ أبيها وإنْ علَت؛ لقول الله - تعالى -: وأمّهات نسائكم ، ولا يُشترط في تحريمها الدخول بابنتها، بل مجرّد العقد على ابنتها يحرّمها.

وجاء في «الفتاوى» (٣٢/٣٢): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلّقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأمّ بعد طلاق البنت؟

فأجاب: لا يجوز تزويج أمّ امرأته؛ وإن لم يدخل بها. والله أعلم».

٢- وابنة زوجته التي دخل بها، ويدخل في ذلك بنات بناتها، وبنات ابنائها، وإنْ نزلن؛ لأنهن من بناتها؛ لقول الله - تعالى -: ﴿ وربائبكم اللاّتي في حُبجُورِكُم من نسائكم اللاّتي دَخَلتم بِهِن فإن لم تكونوا دَخَلتُم بِهِن فلا جُناحَ عَلَيْكُم ﴾.

والربائب جمع ربيبة، وربيب الرجل: ولَدُ امرأته من غيره؛ سُمّي ربيباً له؛ لأنه يَرُبّه، كما يَرُبّ ولده؛ أي: يَسُوسُه.

وقوله: ﴿ اللاّتي في حُجُورِكُم ﴾: وصْف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمّها، وليس قيداً. وذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ أنّ هذا قول جمهور الأئمة.

وعند الظاهرية: أنه قيد، وأنّ الرجل لا تحرُم عليه ربيبته - أي: ابنة امرأته -إذا لم تكن في حجره. عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «كانت عندي امرأة، فتوُفّيت، وقد ولَدت لي، فوَجَدْتُ عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: تُوفِّيت المرأة، فقال عليّ: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال: فانْكحْها، قلت: فأين قول الله: ﴿ وربائِبكُم اللاتي في حجرك؟ قلت: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك» (١٠).

وجاء في «الإِرواء» (٦/٢٨): «وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/٣٩): «هذا إِسناد قـوي ثابت إِلى على بن أبي طالب، على شـرط مسلم، وهو قول غريب جداً.

وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك ـ رحمه الله ـ، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية ـ رحمه الله ـ؟ فاستشكله، وتوقف في ذلك».

وكذلك صحح إسناده السيوطي في «الدر» (٢/٢٦١)، ومن قبله الحافظ في «الفتح».

وأمّا عن عمر، فلم أقف عليه الآن (٢)».

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»، وابن أبي حاتم في «التفسير»، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) وفي التحقيق الثاني «للإِرواء» تفصيلاتٌ طيبة لشيخنا ـ رحمه الله ـ، ذكر فيها أنه رقم «مصنّف عبدالرزاق» برقم (١٠٨٣٥)، وقال: «وإسناده جيّد».

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في «تفسيره»: «أمّا أمّ المرأة؛ فإنها تحرُم بمجرد العقد على ابنتها، سواءٌ دخل بها أو لم يدخل. وأمّا الربيبة ـ وهي بنت المرأة ـ فلا تحرم بمجرد العقد على أمّها حتى يدخل بها، فإنْ طلق الأم قبل الدخول بها؛ جاز له أن يتزوّج بنتها».

قال أبو عيسى ('): «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوّج الرجل الرجل امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، حَلَّ له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوّج الرجل الابنة فطلّقها قبل أن يدخل بها؛ لم يحلَّ له نكاح أمها؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وأمّها تُ نسائكم ﴾، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق».

وجاء في «المحلّى» ( ١١ / ١٥٥ ) تحت المسألة ( ١٨٦٤): «وأمّا من تزوّج امرأة ولها ابنة، أو ملَكَها ولها ابنة، فإن كانت الابنة في حجره ودخل بالأم مع ذلك ـ وطئ أو لم يطأ، لكن خلا بها بالتلذذ ـ: لم تحل له ابنتها أبداً، فإنْ دخل بالأمّ، ولم تكن الابنة في حجره، أو كانت الابنة في حجره ولم يدخل بالأمّ، فزواج الابنة له حلال.

وأمّا من تزوّج امرأة لها أمّ، أو ملَك أمة تحلُّ له ولها أمّ؛ فالأمّ حرام عليه بذلك أبد الأبد ـ وطئ في كل ذلك الابنة أو لم يطأها ـ.

برهان ذلك: قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وربائبكُم اللاتي في حُجُورِكُم من نسائِكُم

<sup>(</sup>١) قاله ـ رحمه الله ـ بعد حديث ضعيف: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها؛ فلا يحل له نكاح أمّها». أخرجه الترمذي «ضعيف سنن الترمذي» (١٩١) وغيره، وانظر «الإرواء» (١٨٧٩).

اللاتي دَخَلْتُم بِهِنَّ فإِن لَم تكونوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ (')، فلم يُحرِّم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة أو الأمّة إلا بالدخول بها، وأن تكون هي في حجره، فلا تحرم إلا بالأمرين معاً، لقوله ـ تعالى ـ بعد أن ذكر ما حرم من النساء ـ: ﴿ وأحِلَّ لكم ما وراء ذلكم ﴾ ('')، ﴿ وما كان ربك نَسِيًا ﴾ (").

وكونها في حجره ينقسم قسمين:

أحدهما: سكناها معه في منزله، وكونه كافلاً لها.

والثاني: نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة، فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره.

وأمّا أمّها؛ فيحرِّمها عليه بالعقد جملةً: قولُ الله ـ تعالى ـ: ﴿ وأمّهات نسائكم ﴾، فأجملها ـ عزّ وجلّ ـ فلا يجوز تخصيصها، وفي كلّ ذلك اختلاف قديم وحديث . . . ».

ثمّ ذكر - رحمه الله - هذا الاختلاف وناقشه مع بيان الأدلة.

٣- زوجــة الابن، وابن ابنه، وابن بنتـه، وإنْ نزل؛ لقــول الله ـ تعــالى ـ: ﴿ وحلائِلُ أبنائِكُم الذين من أَصْلابِكُم ﴾ .

والحلائل جمع حليلة، وحليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تُحُلّ معه ويحل معها. وقيل: لأن كلّ واحد منهما يحل للآخر(1).

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>Y) النساء: XY.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) «النهاية».

٤- زوجة الأب: لقول الله - تعالى -: ﴿ ولا تنكحوا ما نكَحَ آباؤُكم من النّساء ﴾ (١).

ويحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه، بمجرد عقّد الأب عليها، ولو لم يدخل بها.

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «مرّ بي عمّي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له النّبي عَيْكُ ، فقُلت له: أي عمّ! أين بعثك النّبي عَيْكُ ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوّج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه »(٢).

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ ولا تنكحوا ما نكَحَ آباؤُكم من النساء ﴾: « وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاً. واختلفوا فيمن باشرَها بشهوة دون الجماع، أو نظر ما لا يحل له النظر إليه منها، لو كانت أجنبيّة ». ثمّ ذكر أثراً في ذلك.

ويرى بعض الفقهاء أنّ مَن زنى بامرأة، أو لمسها، أو قبَّلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرُم عليه أصولها وفروعها، وتحرُم هي على أصوله وفروعه؛ إذ إنّ حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنى، ومِثله مقدماته ودواعيه؛ قالوا: ولو زنى الرجل بأمّ زوجته أو بنتها، حرمت عليه حرمة مؤبّدة.

ويرى [المخالفون] أنّ الزني لا تثبت به حرمة المصاهرة، وممّا استدلّوا به:

<sup>(1)</sup> النساء: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٠٩٨)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢١١١) وغيرهما، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٣٥١).

١-قول الله - تعالى -: ﴿ وأُحلَّ لكم ما ورَاءَ ذلكُم ﴾ (١) . فهذا بيان عما يحلّ من النساء بعد بيان ما حُرّم منهن، ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم .

٢- أن ما ذكروه من الأحكام في ذلك: هو مما تمس إليه الحاجة، وتعمُّ به البلوى أحياناً، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن، ولا تمضي به سنة، ولا يصح فيه خبر، ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنى فيها فاشياً بينهم، فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركاً في الشرع، أو تدل عليه علّة وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به (٢).

واستدلوا بحديث لا يثبت ولا يصح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «سُئِل رسول الله عَلِي عن الرجل يتبع المرأة حراماً؛ أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً؛ أينكح أمّها؟ قالت: قال رسول الله عَلِي : لا يُحَرِّمُ الحرامُ؛ إنما يُحرِّم ما كان بنكاحٍ حلال ».

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الضعيفة» (٣٨٨): «باطل»؛ وأفاض في تخريجه، ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: «وقد استدل بالحديث الشافعية وغيرهم على أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزني، وقد علمت أنه ضعيف؛ فلا حُجّة فيه .

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر «المنار» (٤/٩/٤).

والمسألة اختلف فيها السلف، وليس فيها نصُّ مع أحد الفريقين، وإِنْ كان النظر والاعتبار يقتضي تحريم ذلك عليه، وهو مذهب أحمد وغيره، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فانظر (الاختيارات) له (١٢٣ - ١٢٤)، وتعليقنا على الصفحة (٣٦ - ٣٦) من كتابنا (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد).

## ثالثاً: المحرّمات بسبب الرضاع:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب - كما تقدّم -: الأمّ، والبنت، والأخت، والعمّة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

كما في الآية المتقدّمة: ﴿ حُرِّمت عليكم أمّهاتُكُم وبناتُكُم وأَخُواتُكُم وعمّاتُكُم وبناتُكُم وأَخُواتُكُم وعمّاتُكُم وخَالاتُكُم وبَنَاتُ الأَخِ وبَنَاتُ الأَخْتِ وأمّهاتُكُم اللّاتي أَرْضَعْنَكُم وأَخُواتُكُم من الرَّضَاعَة ﴾ (١).

وعلى هذا، فَتُنَزَّلُ المرضعة منزلة الأمّ، وتحرم على الرضيع؛ هي وكلّ من يحرم على الابن من قبل أمّ النسب؛ فتحرم:

١- المرأة المرضعة؛ لأنها لإِرضاعها تُعَدُّ أمّاً للرضيع.

٢- أمّ المرضعة؛ لأنها جدّة له.

٣- أم ّزوج المرضعة ـ صاحب اللبن ـ لأنها جدّة كذلك .

٤- أخت الأمّ؛ لأنها خالة الرضيع.

٥ ـ أخت زوجها ـ صاحب اللبن ـ لأنها عمّته .

٦- بنات بنيها وبناتها؛ لأنهن بنات إخوته، وأخواته.

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٣.

٧- الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب. الرّضاع الذي يثبُت به التحريم:

يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.

عن عائشة أنها قالت: «كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله عَيَّ وهن فيما يُقرأ من القرآن (١) (٢).

عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: « لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم »(٢).

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عَيَالَة: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق (١) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام »(°).

<sup>(</sup>١) قال النووي (١٠/٢٠) في «شرحه»: «معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جداً؛ حتى إِنّه عَيَالَة توفّي، وبعض الناس يقرأ: «خمس رضعات» ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨١٤)، وانظر «الإٍرواء» (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٤) أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في «الوسيط»: «يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سمَناً، فهو فَتق».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٢١)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٨١)، وانظر «الإرواء» (٢١٥٠).

وأمّا قول من قال: إِنّ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم؛ أخْذاً بإطلاق الإِرضاع في الآية، فجوابه أنّ السنّة المطهرّة مُفصِّلة مُبيِّنة للقرآن الكريم.

وأمّا استدلالهم بحديث عقبة بن الحارث قال: «تزوجتُ امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فأتيت النّبيّ عَلَيْكُ فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه؛ قلت: إنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكماً!! دعها عنك »(۱).

وقولهم: إِنَّ ترْك رسول الله عَيَا السؤالَ عن عدد الرضعات دليل على عدم اعتبار العدد!

فجوابه؛ أنّه ينبغي حمُّله على الجمع مع النصوص الأُخرى.

وأمّا قول من قال: إِنّ التحريم يثبتُ بثلاث رضعات فأكثر؛ لقوله عَلَيْكُ : « لا تحرّمُ المصّةُ والمُصتّان »(١). وقولهم: هذا الحديث يثبت التحريم فيما زاد على ثلاث رضعات.

فجوابه أنّ ذِكْر هذا؛ على سبيل البيان وتفسير حديث الخَمْس، وهو أقوى عند أهل اللغة من قوله: «لا تُحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الثلاث، ولا الأربع»؟!

قال في «فيض القدير» - بحذف -: « . . . وإلا فالتحريم بالثلاث إنما يُؤخَذ منه بالمفهوم . ومفهوم العدد ضعيف ؛ على أنه قد عارضه مفهوم حديث الخَمْس فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين » انتهى . ولك أن تقول : إنّ مفهوم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٠.

الثلاث عارض منطوق الخَمْس والله ـ تعالى ـ أعلم.

وسالتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ عن ذلك؟ فقال: خَمْسُ رضعات مُشبعات تجعل النّسب محرّماً.

#### اللبن الختلط بغيره:

إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره، وتناوله الرضيع؛ فإنْ كان الغالب لبن المرأة؛ حرم. وإن لم يكن غالباً؛ فلا يثبت به التحريم. وبه يقول شيخنا ـ رحمه الله ـ في إجابة أجابنيها.

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، وهي المدّة التي بيّنها الله - تعالى - في قـوله: ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَـوْلَينَ كَـامِلَيْنَ لِـمن أَرَادُ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعة ﴾ (١).

وفي حديث أمّ سلمة المتقدّم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الطعام».

ولو فُطم الرضيع قبل الحولين؛ واستغنى بالغذاء عن اللبن، ثمّ أرضعته امرأة؛ فإِنّ ذلك الرضاع لا تثبت به الحُرمة.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أن النّبيّ عَيْكَ دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغيّر وجهه ـ كأنه كره ذلك ـ، فقالت : إنه أخي! فقال : انظرن ما إخوانكن ؟ فإنما الرضاعة من المجاعة »(٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٤٥٥، ومسلم: ١٤٥٥.

### رضاع الكبير:

وبما تقدّم من الأدلّة؛ يتبيّن لنا أن رضاع الكبير لا يُحرِّم؛ بيْد أنّ بعض النصوص تدلّ على جوازه لحاجة.

عن عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممّن شهد بدراً مع النّبي عَلَيْ - تبنّى سالاً، وأنكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرأة من الأنصار -، كما تبنّى النّبي عَلَيْ زيداً، وكان من تبنّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله ﴿ ادْعُوهُم لآبَائِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَوَاليّكُم ﴾، فردُوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أب، كان مولى وأخاً في الدّين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثمّ العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة - النّبيّ عَيَا مَهُ فقالت: يا رسول الله! إنّا كنّا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت . . . » (١) فذكر الحديث .

وساق الحديث بتمامه أبو داود بلفظ: « . . . فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النّبي مَا الله الله النّبي عَلَيْك : أرضعيه . فأرضعته خَمْس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة »(٢).

وفي رواية عن عائشة: «أنّ سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت (تعني ابنة سهيل) النّبي عَنِيلَة ، فقالت: إِنّ سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإِنّه يدخل علينا، وإِنّي أظنُّ أنّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ؟! فقال لها النّبي عَيَالَة : أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) «صحيح سنن أبي داود» (١٨١٥).

الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إِنّي قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1).

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/٩): «... وقال عبدالرزاق عن ابن جريج: قال رجل لعطاء: إِنّ امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرْتُ؛ أَفَأَنْكِحُهَا؟ قال: لا. قال ابن جريج: فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهو قول الليث بن سعد. وقال ابن عبدالبر: لم يختلف عنه في ذلك. قلت: وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في «مسند عليًّ» هذه المسألة، وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة...».

جاء في «الروضة الندية» (٢/ ١٧٩): «ويجوز إِرضاع الكبير ـ ولو كان ذا لحية ـ، لتجويز النظر، ثمّ حديث أم سلمة المتقدّم؛ وفيه: «أرضعيه حتى يدخل عليك».

قال: «وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة أيضاً ـ وقد تقدّم كذلك ـ».

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح مسلم» (١٤٥٣).

<sup>(</sup> ٢ ) هو الذي قارب البُلوغ ولم يبلُغ. « شرح النووي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: ١٤٥٣.

ثمّ قال: «وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمّهات المؤمنين، وسهلة بنت سهيل، وزينب بنت أم سلمة. ورواه من التابعين جماعة كثيرة، ثمّ رواه عنهم الجمع الجمّ. وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن عُليَّة وداود الظاهري وابن حزم. وهو الحقّ. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. قال ابن القيّم: «أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى، منهم عائشة. ولم يأخذ به أكثر أهل العلم، وقدَّموا عليها أحاديث توقيت الرّضاع المحرِّم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين؛ لوجوه:

أحدها: كثرتها، وانفراد حديث سالم.

الثاني: أن جميع أزواج النّبي عَلَيْكُ ـ سوى عائشة ـ في شِقّ المنع.

الثالث: أنه أحوط.

الرابع: أنّ رضاع الكبير لا يُنبِت لحماً ولا يُنشِز عظماً؛ فلا يحصل به البعضية التي هي سبب التحريم.

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته.

السادس: «أن رسول الله عَيِّكَ دخل على عائشة وعندها رجل قاعد، فاشتدَّ ذلك عليه وغضب، فقالت: إنه أخي من الرّضاعة! فقال: انظرن مَن إِخوانكن من الرّضاعة؟ فإنما الرّضاعة من الجاعة». متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي قصة سالم مسلك، وهو أن هذا كان موضع حاجة، فإِن سالماً كان قد تبنّاه أبو حذيفة وربّاه، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بدنّ، فإذا دعَت الحاجة إلى مثل ذلك؛ فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد. ولعل هذا المسلك

أقوى المسالك، وإليه كان شيخنا يجنح. والله ـ تعالى ـ أعلم». انتهى.

أقول [أي: صاحب الروضة]: الحاصل: أن الحديث المتقدّم صحيح، وقد رواه الجمّ الغفير عن الجمّ الغفير سلفاً عن خلف، ولم يقدح فيه من رجال هذا الشأن أحد، وغاية ما قاله من يخالفه أنه ربما كان منسوخاً! ويجاب بأنه لو كان منسوخاً لوقع الاحتجاج على عائشة بذلك، ولم ينقل أنه قال قائل به؛ مع اشتهار الخلاف بين الصحابة.

وأما الأحاديث الواردة بأنه لا رضاع إلا في الحولين وقبل الفطام - فمع كونها فيها مقال (١٠) - لا معارضة بينها وبين رضاع سالم؛ لأنها عامّة، وهذا خاص، والخاص مُقدَّم على العام، ولكنه يختص بمن عرض له من الحاجة إلى إرضاع الكبير ما عرض لأبي حذيفة وزوجته سهلة، فإنّ سالماً لمّا كان لهما كالابن، وكان في البيت الذي هما فيه، وفي الاحتجاب مشقّة عليهما؛ رخص عَيَّكُ في الرضاع على تلك الصفة، فيكون رخصة لمن كان كذلك. وهذا لا محيص عنه». قلت: وبه يقول شيخنا - رحمه الله -، كما في بعض مجالسه؛ مقيداً ذلك

# قَبول قول المرضعة:

بالحاجة؛ كما في الحديث المتقدّم.

عن عقبة بن الحارث قال: «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما! فأتيت النّبي عَنِي فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما! وهي كاذبة؟! فأعرض عني، فأتيته من

<sup>(</sup>١) وقد تقدّم تخريجها مختصراً غير بعيد. والمقال الذي فيها لا يؤثّر!!

قِبَل وجهه قلت: إِنها كاذبة! قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! دعها عنك »(١).

قال البخاري ـ رحمه الله ـ: «باب شهادة المرضعة».

وقال الحافظ في «الفتح»: «أي: وحدها».

جاء في «الروضة الندية» (٢/٩٧٢) - بعد ذكر الحديث السابق -: «وقد ذهب إلى ذلك عثمان، وابن عباس، والزهري، والحسن، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، ورُوي عن مالك ...».

### لبن الفحل:

والمراد بالفحل: الرجل (<sup>1</sup>) تكون له امرأة، ولَدت منه ولداً، ولها لبن، فكُلّ من أرضعَتْه من الأطفال بهذا اللبن؛ فهو مُحرّم على الزوج وإِخوته، فيكونون أعمامه وأولاده (<sup>1</sup>).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفْلَحُ [ أخو أبي القُعيس] فلم آذَن له، فقال: أتحتجبين منّي وأنا عمّك؟! فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٠٤، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) ونسبة اللبن إليه؛ لكونه سبباً فيه.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» بتصرّف.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من «صحيح البخاري» (٤٧٩٦)، وفي رواية «لمسلم» (١٤٤٥): وكان أبو القُعيس أبا عائشة من الرضاعة.

عَلِيَّهُ ؟ فقال: «صدق أفْلَح، ائذني له»(١).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أنه سئل عن رجل له جاريتان (٢)، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال: لا، اللقاح واحد (٣).

# المحرّمات مؤقَّتاً

١- الجمع بين الأُختين:

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إلا ما قد سَلَفَ ﴾ (١).

وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أُختان، قال: «طلق أيتهما شئت»(°).

٢- الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله عَلَيْكَ قال: « لا يُجمع بين المرأة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٦٤٤، ومسلم: ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) أي: أمتان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (صحيح سنن الترمذي) (٩١٨).

<sup>( £ )</sup> النساء: TT.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٦٢)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٨٧)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٥٨٧)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٢٠٤)، وانظر «الإرواء» (٣٣٤/٦).

وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها»(١).

٣- زوجة الغير ومعتدّته ـ رجعيّاً ـ ؛ إلا المسبيّة، فإِنّها تحلّ لسابيها بعد الاستبراء، وإِنْ كانت متزوّجة.

فعن أبي سعيد الخدري: «أنّ رسول الله عَيَّكَ يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس، فلَقُوا عدُواً، فقاتلوهم فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأنّ ناساً من أصحاب رسول الله عَيَكَ تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين! فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدّتهن »(٢).

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «أي: وحُرَّم عليكم الأجنبيّات المحصنات؛ وهن المزوّجات ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحلّ لكم وطؤُهن إذا استبرأتموهن، فإنّ الآية نزلت في ذلك».

٤ - المطلقة ثلاثاً:

لا تحلّ المطلّقة ثلاثاً لزوجها الأوّل؛ حتى تنكح زوجاً غيره. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِنْ طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (٣).

نكاح الكفار(1):

قال الله - تعالى -: ﴿ وامرأته حمّالة الحطب ﴾ ، ﴿ وامرأة فرعون ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٩٠١٥، ومسلم: ١٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) عن «منار السبيل في شرح الدليل» (٢/٢٦) بحذف.

فأضاف النّساء إليهم، وحقيقة الإضافة تقتضي زوجيّة صحيحة.

وقال عَلَيْكُ: « وُلدْتُ من نكاح لا سفاح »(١).

[قلت: فميّز النّبيّ عَلَيْكَ بين النكاح والسفاح في أنكحة الكُفّار، وأثبت النكاح].

وإذا ثبتت الصحّة؛ ثبتت أحكامها \* ولأنه أسلم خلْقٌ كثير في عصر رسول الله عَلِيَة، فأقرّهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيّتها \*(١).

وإِنْ أسلم الزوجان معاً، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما، ولم تتعرض لكيفية عقده، لما تقدّم. قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أنّ الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة؛ أنّ لهما المُقامَ على نكاحهما؛ ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع.

ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلّق أيتهما شئت، وفي لفظ: اختر أيتهما شئت». أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٦٢)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٨٧)، والترمذي «صحيح سنن الرمذي» (٣٣٤/).

<sup>(</sup>١) حديث حسن، خرّجه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٩١٤).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا - رحمه الله - عن الكلام الذي بين نجمتين: «صحيح المعنى، وليس له ذكر بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث التي وقفْتُ عليها، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث، منها قوله على لله لغيلان: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي « (٩٠١)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٩٠٩)، وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (١٨٨٣).

«... فإن أنكحة الكفار لم يتعرض لها النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصحّ؛ أو لم تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك. وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار؛ لم يقرّ عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر من أربع، فهذا هو الأصل الذي أصّلتُه سُنة رسول الله ـ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ـ. وما خالفه فلا يُلتفت إليه، والله الموفق»(١).

### نكاح الزانية:

لا يحلّ للرجل التزوّج بزانية. وكذا المرأة لا يحل لها التزوّج بزان، إلا إذا أحدثا توبةً نصوحاً.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ جعَل العفاف شرطاً ينبغي وجوده في كلِّ من الزوجين قبل النكاح، قال الله ـ سبحانه ـ: ﴿ اليَوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطعامُ الذين أو توا الكتاب حلِّ لَكُم وطَعامُكُم حِلِّ لهم وَالمحصناتُ من المؤمنات والمحصناتُ من المؤمنات من المذين أو توا الكتاب من قَبْلكُم إذا آتَيْتُ مُوهن أجورهن أجورهن مُحصنين غَيْر مُسافحين ولا مُتَّخذي أَخْدَان ﴾ (٢٠).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في « تفسيره » : « ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَخِذِي أَخْدَان ﴾ : فكما شرَط الإحصان في النساء ـ وهي العِفّة عن الزنى ـ

<sup>(</sup>١) «التعليقات الرضية» (٢/٥٠٦-٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥.

كذلك شرَطَها في الرجال وهو أن يكون الرجل - أيضاً - محصناً عفيفاً؛ ولهذا قال: ﴿ غير مُسافحين ﴾ وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردُّون أنفسهم عَمَّن جاءهم، ﴿ ولا متخذي أخدان ﴾؛ أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن ».

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ الزَّاني لا يَنْكِحُ إِلا زانيةً أَو مُشْرِكَةً والزَّانية لا يَنْكِحُهَا إِلا زانٍ أَو مُشْرِكٌ وحُرِّم ذلك على المؤمنين ﴾ (١).

قال ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره» - بحذف -: «هذا خبرٌ من الله - تعالى - بأنّ الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنى إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حُرمة ذلك، وكذلك: ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان ﴾؛ أي: عاص بزناه، ﴿أو مُشْرِك ﴾: لا يعتقد تحريمه.

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ﴿ الزَّاني لا يَنْكِحُ إلا زانيةً أو مُشْرِكَةً ﴾ قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه. وقد روي عنه من غير وجه ـ أيضاً ـ.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وحُرِّم ذلك على المؤمنين ﴾ ؛ أي : تعاطيه والتزويج بالبغايا، أو تزويج العفائف بالفُجّار من الرجال .

وقال قتادة، ومقاتل بن حيان: حَرَّم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدّم في ذلك فقال: ﴿ وحُرِّم ذلك على المؤمنين ﴾.

وهذه الآية كقوله ـ تعالى ـ : ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا مُتَّخِذَاتِ

<sup>(</sup>١) النور: ٣.

أَخْدَانَ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مُحصنين غير مُسافحين ولا مُتَّخذي أَخْدَانَ ﴾ (١) . ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب ، فإن تابت صح العقد عليها ؛ وإلا فلا ، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحُرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح ، حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ وحُرّم ذلك على المؤمنين ﴾ . . . » ثمّ ذكر الحديث الآتى :

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله »(1).

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٥٧٢/٥): «قوله: «المجلود»؛

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٠٦)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٢٧) وغيرهما، وانظر «الإرواء» (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٠٧)، والحاكم وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (٢٤٤٤).

قال الشوكاني (٦ / ١٢٤): هذا الوصف خرج مخرج الغالب، باعتبار من ظهر منه الزنى. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى، ويدل على ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ والزَّانية لا يَنْكِحُهَا إلا زانٍ أو مُشْرِك ﴾». انتهى (١).

قال شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضية» (٢/١٧٦): «ومعنى الآية: أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجاً لها إلا زانية أو مشركة في نظر الشرع، وكذلك القول في الزانية، وبيان ذلك في «إغاثة اللهفان» (١/٦٦): أنّ المتزوّج أمر أن يتزوّج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، والحكم المعلَّق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة، فالمتزوّج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه، أو لا يلتزم، فإن لم يلتزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ فيكون زانياً».

#### فائدة:

وقال لي شيخنا ـ رحمه الله ـ حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤال سابق: إذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزوجها، ولكنه إذا تزوّجها وهو لا يعلم أنها زانية؛ فزواجه صحيح.

وسأَل شيخَنا ـ رحمه الله ـ أحدُ الإِخوة عن رجل زنى بامرأة؛ هل يحقّ له الزواج منها؟

<sup>(</sup>١) انظر للمزيد من المسائل والفوائد - إِن شئت - « الفتاوى » ( ٢٢ / ٢٢ ١ - ١١٥ ) .

فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ بعدم الجواز . ثمّ قال السائل : وإِنْ تابا؟

فأجاب: لا يجوز. وقد لمستُ من شيخنا ـ رحمه الله ـ أنه يشكُ في صحّة التوبة. فقلت له: إذا عُلم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز.

وسُئل شيخنا ـ رحمه الله ـ في بعض مجالسه: رجل فعَل الفاحشة بامرأة، ثمّ حملت، هل يستطيع أن يتزوجها؟

فأجاب: لا أرى هذا؛ لأنَّه بالتالي تخطيط لإلحاق الولد بهما.

# عقد المُحرم

\* يحرُم على المُحْرِمِ أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره؛ بولاية أو وكالة، ويقع العقد باطلاً \*(١٠).

عن عشمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطُب »(٢).

وما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «أنّ النّبيّ عَلَيْكُ تزوج ميمونة وهو محرم »(")؛ فهو معارض بحديث ميمونة ـ رضي الله عنها ـ نفسها: «أنّ رسول الله عَلِيْكُ تزوجها وهو حلال »(١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن «فقه السّنة» (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٨٣٧، ومسلم: ١٤١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ١٤١١.

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٣٧/٤): «تنبيه: أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أنّ النّبيّ عَلَيْكُ تزوج ميمونة وهو محرم».

قال الحافظ في «الفتح» (٤/٥٤): «وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة. وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاً. وعن أبي رافع مثله، وأنه كان الرسول إليها(١). واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان (يعني: هذا)، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت، فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به. وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطاء؛ فتعقب بالتصريح فيه بقوله: (ولا يُنكح) بضم أوله. وبقوله فيه (ولا يخطب)».

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «تنقيح التحقيق» (٢/١٠٤/٢) - وقد ذكر حديث ابن عباس -:

«وقد عُدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في «الصحيح»، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه، قالت: «تزوجني رسول الله عَيْكَ وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة». رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: «تزوجني النبي عَيْكَ ونحن حلال بِسَرِف)».

<sup>(</sup>١) قال شيخنا ـ رحمه الله ـ في التعليق: «في إسناد حديث أبي رافع: مطر الوراق، وهو ضعيف، وقد خالفه مالك فأرسله، كما يأتي بيانه في «النكاح»، في أول الفصل الذي يلي «باب النكاح وشروطه». رقم (١٨٤٩)».

قلت [أي: شيخنا - رحمه الله -]: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحه» (٤/١٣٧ - ١٣٨) دون ذكر سَرِف، وأخرجه أحمد (٣٣١ / ٣٣٥) باللفظ الأول الذي في «التنقيح»، وهو على شرط مسلم أيضاً».

وأضاف - رحمه الله - في التحقيق الثاني على «الإرواء» (٤/٢٢): «وذكر ابن القيّم في «الزاد» (٥/١١٢ - ١١٣) سبعة أوجه لترجيح حديث ميمونة - رضي الله عنها -؛ منها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - غلّطوا ابن عباس، ولم يغلّطوا أبا رافع، كذا قال. وانظر «الفتح» (٩/١٦٥)».

وجاء في «الإِرواء» تحت الحديث (١٠٣٨): «وعن أبي غطفان عن أبيه: أنّ عمر ـ رضي الله عنه ـ فرّق بينهما؛ يعني: رجلاً تزوّج وهو مُحْرِم».

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «صحيح، أخرجه مالك وعنه البيهقي والدارقطني . . . . وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

ثمّ روى مالك عن نافع أنّ عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول: «لا ينكح المُحْرِم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره». وسنده صحيح. وروى البيهقي عن على قال: «لا ينكح المحرم؛ فإن نكح رُدّ نكاحه»، وسنده صحيح أيضاً».

ثمّ قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان ـ رضي الله عنه ـ مما يؤيد صحته . وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسْخه ، فذلك يدلّ على خطأ حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ . وإليه ذه ب الإمام الطحاوي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» ؛ خلافاً لصنيعه في «شرح المعاني» . انظر «نصب الراية» (٣/١٧٤) . انتهى .

جاء في «سبل السلام» (٣/ ٢٤٠): «قال ابن عبدالبر: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوّجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة؛ فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا؛ فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو معتمد. انتهى.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: إِن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس - أي: مع صحته - ؟ قال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وهم ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال».

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: يَحْرُمُ على المُحْرِمِ أن ينكح، فإذا فَعَل هل يكون العقد باطلاً؟

قال: هو كذلك.

# نكاح الملاعَنة:

اللّعانُ والمُلاعَنَةُ والتَّلاعُنُ: ملاعنة الرجل امرأته، يُقال: تلاعنا والْتَعنا والْتَعنا ولاعَن الله إِن كنتُ من ولاعَن القاضي بينهما، وسمّي لِعاناً؛ لقول الزوج: «عليّ لعنة الله إِن كنتُ من الكاذبين»(١).

قال الله - تعالى -: ﴿ والذين يَرمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفُسُهُم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين والخامسة أن أنفُسهُم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن العناب أن تشهد أربع شهادات بالله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العناب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لَمن الكاذبين والخامسة أنّ غَضَبَ الله عليها إن كان من

<sup>(</sup>١) «شرح النووي» (١٠/١٠).

# الصَّادقين ولولا فَضْل الله عليكم ورحمته وأنَّ الله توَّابٌ حكيم ﴾ (١).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره »: «هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج، وزيادة مَخرج، إِذا قذَف أحدهم زوجته، وتعسّر عليه إِقامة البيّنة، أن يلاعنها، كما أمر الله ـ عزّ وجلّ ـ، وهو أن يُحضرها إلى الإمام، فيدّعي عليها بما رماها به، فيُحلّفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: ﴿ إِنَّهُ لَمْنَ الصادقين ﴾، أي: فيما رماها به من الزني، ﴿ والخامسَةَ أَنَّ لَعنةَ الله عليه إِنْ كان من الكاذبين ﴾، فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وحَرُمت عليه أبداً، ويعطيها مهرَها، ويتوجه عليها حد الزني، ولا يدرأ عنها إلا أن تُلاعن، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أي: فيما رماها به، ﴿ والخامسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كان من الصادقين ﴾، ولهذا قال: ﴿ ويدرأ عنها العذاب ﴾ يعنى: الحد ﴿ أَنْ تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غَضَبَ الله عليها إنْ كان من الصادقين ﴾ . فخصها بالغضب، كما أنّ الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورمُّيها بالزني؛ إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقّها أنّ غضب الله عليها؛ والمغضوب عليه: هو الذي يعلم الحقّ ثمّ يحيد عنه».

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً قال: « لاعَنَ النّبيُّ عَلَيْهُ بين رجلٍ وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما »(٢).

<sup>(</sup>١) النور: ٦-١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٣١٤.

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً: «أنّ النّبيّ عَلَيْكُ لاعَنَ بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة »(١).

عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السُّنَة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: أن رجُلاً من الأنصار جاء إلى النبي عَلَيْكَ فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً... وذكر الحديث بقصّته (۱).

وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عَلِيَّة، ففارقها عند النّبي عَلِيَّة، فقال النّبي عَلِيَّة : «ذاكم التّفريق بين كُلّ متُلاعنَين»(٦).

وجاء في «الصحيحة» ـ بحذف ـ برقم ( ٢٤٦٥ ): «المتلاعنان إذا تفرّقا، لا يجتمعان أبداً» . . . وفيه:

« وأمّا حديث سهل ـ رضي الله عنه ـ في حديث المتلاعِنين قال: « . . . ف مضت السُّنَّة بعد في المتلاعِنين أن يفرق بينهما، ثمّ لا يجتمعان أبداً » أخرجه أبو داود، والبيهقي . . .

... وعن عاصم عن زر عن علي قالا: «مضت السُّنَّة في المتلاعِنين أن لا يجتمعا أبداً».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣١٥، ومسلم: ١٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الرواية التي قبل هذه في «صحيح مسلم»، وهي في أول كتاب اللعان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: ١٤٩٢.

أخرجه عبدالرزاق، والبيهقي؛ وإسناده حسن في المتابعات». ثمّ قال شيخنا ورحمه الله -: «... إذا علمت ما تقدّم؛ فالحديث صالح للاحتجاج به على أنّ فُرْقَة اللّعان إنما هي فَسخ، وهو مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما، وذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق بائن، والحديث يردُّ عليه، وبه أخذ مالك أيضاً والثوري وأبو عبيدة وأبو يوسف، وهو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما، على ما شرحه ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في «زاد المعاد»؛ فراجعه بينهما، على ما شرحه ابن القيّم - رحمه الله تعالى - في «زاد المعاد»؛ فراجعه (٤ / ١٥١ و ١٥٥ - ١٥٤)، وإليه مال الصنعاني في «سبل السلام» (٣ / ٢٤١)».

قال النووي - رحمه الله - في «شرحه» ( ١٠ / ١٢٣): « . . . وأمّا قوله عَيْكَ : « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين »؛ فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور: بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللّعان بين كل متلاعِنين. وقيل: معناه تحريمها على التأبيد ، كما قال جمهور العلماء » .

# نكاح المشرِكة:

لا يحل للمسلم أن يتزوج من غير الكتابيّات على ما سيأتي تفصيله إِن شاء الله تعالى -؛ كالوثنية أو الشيوعيّة أو الملحدة أو المرتدَّة عن الإسلام أو عابدة النّار أو الفرج... ونحو ذلك.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ ولا تُمسكُوا بعصم الكوافر ﴾ (١).

قال ابن كثير - رحمه الله -: «وقوله - تعالى -: ﴿ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن الله - عز وجل - على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن .

<sup>(</sup>١) المتحنة: ١٠.

وفي «الصحيح» عن الزهري، عن عروة، عن المسور، ومروان بن الحكم: أن رسول الله عَلَيْ لمّا عاهد كفار قريش يوم الحديبية، جاءه نساء من المؤمنات، فأنزل الله عزّ وجلّ ـ: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاء كُم المؤمنات مُهَاجِرات ﴾ فانزل الله عز وجلّ ـ: ﴿ ولا تُمْسكُوا بِعِصَم الكوافر ﴾، فطلّق عمر بن الخطاب يومئذ المرأتين، فتزوّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية (۱) » (۱).

وقال - سبحانه -: ﴿ ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمّة مؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مُشرك ولو أعْجَبكُم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ﴿ (٢) .

قال ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره»: «هذا تحريم من الله - عزّ وجلّ - على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثمّ إِنْ كان عمومها مراداً، وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن مُحصنين غير مُسافِحين ولا مُتّخذي أخْدان ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) وكانا كافرين يومئذ.

<sup>(</sup>٢) بعض حديث أخرجه البخارى: ٢٧٣١، ٢٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥.

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ ولا تَنكحوا المشركات حتى يؤمِن ﴾: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن، والضحاك، وزيد بن أسلم، والربيع بن أنس، وغيرهم.

وقيل: بل المراد بذلك (١) المشركون من عبدة الأوثان، ولم يُردُ أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول، والله أعلم.

ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: «قال أبو جعفر بن جرير ـ رحمه الله ـ بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، كما حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا الصلت بن بهرام، عن شقيق؛ قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: خلّ سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام؛ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تَعَاطُوا المومسات منهن.

وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الصلت. نحوه.

ثم ساق ابن جرير بإسناده إلى زيد بن وهب؛ قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة (٢).

قال: وهذا أصح إسناداً من الأول».

<sup>(</sup>١) أي: في عدم النكاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني، والبيهقي، قال أحمد شاكر: «هذا إسناد صحيح متصل إلى عمر». قاله محقق «ابن كثير» ـ ط الفتح.

وهناك آثار عديدة عن السلف في نكاح نساء أهل الكتاب(١)؛ منها: أن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ نكح يهودية، وعنده عربيّتان.

عن أبي وائل قال: «تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر أن: خلِّ سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم سبيلها، فكتب إليه: إني لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تَعَاطَوُا المومسات منهن »(٢).

ومنها: عن أبي عياض قال: لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب(٣).

ومع القول بجواز نكاح الكتابيات أصلاً؛ ولكن لا بُد من أمن الفتنة، والنظر إلى عاقبة الأمور وخواتيمها، فإن من تزوج من السلف منهن كانت لديهم القُدرة على هدايتهن للإسلام بتوفيق الله ـ سبحانه ـ، وكذلك إحسان تربية الأبناء.

ونحن نرى الآن أن الزّواج من المسلمة العاصية له أثره السَّيِّئُ في الزوج، وانتكاسه ونقْص إِيمانه، فكيف إِذا تزوّج من كتابيّة!

وسالت شيخنا ـ رحمه الله ـ عن الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم الزواج من الكتابيات؛ من باب سدّ الذرائع، وإِنْ وقَع لا نُبطله.

<sup>(</sup>١) انظرها ـ إِن شئت ـ في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/٣٦).

<sup>(</sup>٢) قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البيهقي وقال: «وهذا من عمر ـ رضى الله عنه ـ على طريق التنزيه والكراهة . . . » . وانظر «الإرواء» (١٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» (٣٢/٣٢): «إن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع...».

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ عن زواج المجوس؟ فقال: يحرُم ذلك.

وسألته ـ رحمه الله ـ عن قول بعضهم في جواز الزواج ممّن لهم كتاب غير اليهود والنّصاري؟ فقال ـ رحمه الله ـ: لا نعلم أهل الكتاب إلا اليهود والنصاري.

وجاء في «الإِرواء» (٥/٥): «وروى البيهقي (٩/٩١) عن الحسن بن محمد بن علي قال:

كتُب رسول الله عَلَيْكَ إلى مجوس هجر يَعرِض عليهم الإسلام، فمن أسلَم قُبِل منه، ومن أبى ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تُنكَح لهم امرأة. وقال:

هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية ».

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: « ورجال إسناده ثقات » انتهى .

### نكاح المسلمة بغير المسلم:

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمناتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُوهِنّ إلى

الكُفّار لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّونَ لهُنَّ ﴾(١).

قال ابن كثير - رحمه الله - في «تفسيره»: «وقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُن مُؤمِنات فَلا تَرْجِعُوهُن إلى الكُفّار ﴾؛ فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقيناً.

وقوله - تعالى -: ﴿ لا هُنَّ حِلِّ لهم ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ﴾: هذه الآية هي التي حَرِّمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي عَيَا الله عنها -، قد كانت مسلمة، وهو على دين قومه، فلمّا وقع في الأسارى يوم بدر؛ بَعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمّها خديجة، فلمّا رآها رسول الله عَيَا الله عنها وقّ لها رقّة شديدة، وقال للمسلمين: ﴿إِنْ أَيْتُم إِنْ تُطْلِقُوا لها أسيرها فافعلوا ... (٢).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ردّ النّبيّ عَلَيْكُ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأوّل، ولم يُحدِث نكاحاً »(").

وجاء في «الإرواء» (٦/ ٣٤٠): «... قال قادة: ثمّ أُنزلت سورة ﴿ براءة ﴾ بعد ذلك، فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها؛ فلا سبيل له عليها إلا

<sup>(</sup>١) المتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٣٤١)، والحاكم وغيرهم، وانظر «الإرواء» (١٩٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٥٧)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩١٣).

بخطبة، وإسلامها تطليقة بائنة. وإسناده صحيح مرسل». انتهى.

وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ (١).

فما كان للكافرِ من سلطانٍ على مسلمة، ونكاحه منها أعظم سلطان عليها؛ عياذاً بالله ـ تعالى ـ.

وقد جاء إلي من خارج البلاد سؤالٌ من أحد الإخوة وهذا نصُّه:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فقد هداني الله ـ سبحانه وتعالى ـ وعن طريق أحد الإخوة المؤمنين . . . . وحصلت على عنوانكم طالباً منكم المساعدة في سبيل مرضاة الله، والسير على طريق الشرع الإسلامي الحنيف . والأمرُ كالآتي:

لقد تزوجت من امرأة مسلمة بعد طلب يدها للزواج من ذويها، وبعد استئذانها، ثمّ بعد سنتين من الزواج سافرنا إلى بريطانيا للدراسة، وفي تلك البلاد انشقت زوجتي عني، وحصل بيننا شقاق في أمور يسيرة، إلا أنها أخذت الأمر حُجة لطلب الطلاق من المحكمة البريطانية التي لا تدين بدين الإسلام، ورفضت كل طلب للوساطة والصلح؛ من طريق أهل الخير من المسلمين الذين يعرفوننا هناك .. وحتى إنّها رفضت أن تتحدث ولو بشكل المسلمين الذين يعرفوننا هناك .. وحتى إنّها رفضت أن تتحدث ولو بشكل وُدِّي غير ملزم إلى المركز الإسلامي (بلندن)، ولما كنت أرفض التحاكم إلى القضاء غير المسلم، ورغم عدم ثبوت أي صحة تُبيح تطليقها منّي بحكم القانون البريطاني؛ مثل ثبوت سوء المعاملة، أو الضرب، أو الخيانة الزوجية، أو القانون البريطاني؛ مثل ثبوت سوء المعاملة، أو الضرب، أو الخيانة الزوجية، أو فقدان العقل. . لذلك حكموا بالفراق ومن ثمّ بالطلاق، وفي كل مرة كنّا نتواجه بها في المحكمة أو عن طريق محاميها؛ كانت ترفض دعوتي لها بإرجاع

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤١.

الأمر إلى قضاء مسلم، وهددتني برفع الأمر إلى الشرطة البريطانية إذا حاولت الاتصال بها، أو محادثتها، فأوكلت أمري إلى الله الواحد الأحد! وعلمت فيما بعد أنها تزوّجت من رجل غير مسلم في تلك البلاد دون إذن مني، إني أرجوكم أن تساعدوني بتقديم البيان لي في شرع الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وسنة نبيّه الكريم محمد عليه .

ولحاجتي الماسّة إلى البيان أرجو منكم استعجالَ الجواب.

أولاً: هل يجوز لقاضٍ غير مسلم تطليق امرأة مسلمة من زوجها المسلم؟ ثانياً: هل يقع الطلاق برغم تمسُّك الزوج وطلبه من زوجته الرجوع في الأمر إلى قضاء مسلم، وكان ذلك ميسراً؟

ثالثاً: هل يحل للمرأة في هذه الحالة أن تعد نفسها مطلقة من زوجها الأول المسلم؟ وهل يحق لها الزواج من غيره؛ مع العلم أنها مبلّغة بالحذر من اعتبار طلاقها من القضاء البريطاني، وأن الأولى أن يصلح بينهما، أو يطلقها قاض مسلم؟ وطوال هذا الوقت تعلم تلك المرأة علم اليقين مكان وعنوان الاتصال المباشر مع زوجها الأول المسلم، ولكنها آثرت البلاد غير المسلمة، ورفضت العودة إلى بلادها أو الاتصال به.

أرجو منكم استعجال الجواب، وبإذن الله، وعسى أن يَرِدَني منكم الجوابُ بفتوى خطية، وعسى أن تبحثوا الأمر مع صاحب العِلم الجليل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله وأبقاه ـ.

وإني سوف أسعى لإبلاغها ونُصحها بالعودة إلى الصراط المستقيم؛ قبل أن تلقى ربّها وهي مذنبة غير تائبة. هذا.. ووفقكم الله لكل خير. انتهي.

وعرضتُ السؤال على شيخنا - رحمه الله -؛ فأجاب:

الحمد لله: الجواب عن الأسئلة الثلاثة: لا يجوز، لا يقع، لا يحلّ.

وأنصح السائل أن يَنْفُضَ يده من هذه المرأة، ولا يسأل عنها، ولا يذهب نفسه حسرات عليها، وأن لا يفكِّر أن يعيدها إلى عصمته ولو رغبت، بعد أن ارتكبت ذينك الذنبين الكبيرين:

١- تحاكمت إلى الطاغوت، ورَضيت بحكمه، وهذا خُلُق من يزعمون أنهم آمنوا، وقد قال الله فيهم: ﴿ يُريدونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوت وقد أُمِروا أَن يكفروا به ويُريد الشَّيطانُ أَن يُضلّهم ضلالاً بعيداً ﴾(١).

٢-رضيت أن يعلوها زوج كافر، والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ (٢).

وكتب: محمد ناصر الدين الألباني.

#### فائدة:

جاء في «الفتاوى» ( ٣٢ / ٦١ ): «وسئل عن «الرافضة» هل تزوّج؟

فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوّج موليته من رافضي، وإِنْ تزوّج هو رافضية صح النكاح، إِنْ كان يرجو أن تتوب؛ وإلا فترْك نكاحها أفضل؛ لئلا تُفسد عليه ولده، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤١.

### تحريم الزيادة على الأربع:

لا يحل للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد؟ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَـثْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ ﴾ (١) . وهذا عدا ما ملكت يمينه من الإماء .

عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ: «أن غَيْلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلَمْن معه، فأمَره النّبيّ عَلَيْكُ أن يتخير منهن أربعاً »(٢).

وعن قيس بن الحارث قال: «أسلمتُ وعندي ثمانِ نسوة، فذكرتُ ذلك للنّبي عَلِيلَةً؛ فقال النّبي عَلِيلَةً: اختر منهن أربعاً »(٣).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «قال الشافعي : وقد دلّت سُنة رسول الله عَلَيْهُ أن الله عليه وآله وسلّم ـ المبيّنة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله عَلَيْهُ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي ـ رحمه الله ـ مُجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حُكي عن الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . . . » .

# تعدُّد الزوجات:

أباح ديننا الحنيف تعـدّد الزوجـات، على ألا يزيد على أربع؛ خـلا ملك

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٠١)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٨٩)، وانظر «الإرواء» (١٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٦٠)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٨٨)، وانظر «الإرواء» (١٨٨٥).

اليمين من الإماء؛ كما تقدّم.

وأوجب العَدْل بينهن في الطعام والكسوة والسكن والمبيت.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَالِكَ قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (١١).

ومن خاف ألا يعدل فعليه أن يقتصر على واحدة؛ لقول الله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاعَ فإِنْ خِفْتُم ألا تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم ذلك أَدْنَى ألا تَعُولُوا ﴾ (٢٠).

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «أي: فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بين النساء ولو بينهن ؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتم ﴾، فمن خاف من ذلك ؛ فليقتصر على واحدة ، أو على الجواري السراري ؛ فإنه لا يجب قسم بينهن ، ولكن يستحب ، فمن فعل فحسن ، ومن لا فلا حرج » . انتهى .

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النّبي عَلَيْ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ذلك أَدنى أَن لا تعولوا ﴾ قال: «أن لا تجوروا» (٣).

والمراد من قوله - تعالى -: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۱۸٦۷)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۹۱۲)، والنسائي «صحيح سنن الترمذي» (۹۱۲)، والنسائي «صحيح سنن النرمذي» (۹۱۲)، وانظر «الإرواء» (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» وغيره، وانظر «الصحيحة» (٣٢٢٢).

حَرَصْتُم ﴿ (١) - كما قال ابن كثير - بحذف -: «أي: لن تستطيعوا أيها الناس! أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن حصل القسم الصوري: ليلة وليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع؛ كما قاله ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومجاهد، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم ».

ثمّ ساق بإسناد ابن أبي حاتم إلى ابن أبي مليكة قال: «نزلت هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة. يعني: أنّ النّبي عَلَيْكُ كان يحبها أكثر من غيرها(٢)».

ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: «وقوله: ﴿ فلا تميلوا كلّ الميل ﴾؛ أي: فإذا مِلتم إلى واحدة منهن ، فلا تُبالِغوا في الميل بالكلّية ﴿ فتذروها كالمعلّقة ﴾؛ أي: فتبقى الأخرى مُعلّقة .

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، والربيع بن أنس، والسُّدِّيُّ، ومقاتل بن حيان: معناه: لا ذات زوج ولا مطلقة».

ثم ذكر حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيه : « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط »(").

ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: « ﴿ وإِنْ تُصلحوا وتتقوا فإنّ الله كان غفوراً

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) وقد سال عمرو بن العاص - رضي الله عنه - رسول الله عَلَيْكَ، فقال: «أيّ الناس أحبُ إليك؟ قال: عائشة ». أخرجه البخاري: ٣٦٦٢، ومسلم: ٢٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّم.

رحيماً ﴾؛ أي: وإن أصلحتم في أموركم، وقسمتم بالعدل فيما تملكون، واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفر الله لكم ما كان من مَيْل إلى بعض النساء دون بعض». انتهى.

والحاصل: أن المرء لا يستطيع المساواة بين النساء من جميع الوجوه، فلا بُدّ من التفاوت في المحبّة والشهوة والجماع، وقد تقدّم أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أحبّ النساء إلى رسول الله عَيْكَ .

وجاء التوجيه الرّباني بالإِصلاح والتقوى في الأمور؛ لتكون المغفرة على ما كان من ميل إِلى بعض النساء دون بعض.

وهذا يعني مراعاة الضعف البشري، وليس معنى قوله - تعالى -: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حَرَصْتُم ﴾ تحريم التعدد! وهذا الفَهْم السقيم فيه اتهام لربّ العالمين؛ أنه يعلم عدم استطاعة العدل بين النساء؛ ثمّ يأمر - سبحانه - بالتعدد!! تعالى الله عن هذا علوّاً كبيراً.

فلا بُدّ ابتداءً أن ينوي المرء العدل ويتحرّاه ـ كما ينوي عدم الوقوع في أي ذنب آخر؛ ولكنه يُذنب، وأينا لا يظلم نفسه؟! ـ فإذا وقع منه الميل أو عدم العدل؛ استغفر وأناب، واتقى وأصلح.

# ماذا يُشترط على من يريد التعدد؟

١- القدرة عليه مالياً وبدنياً.

٢-القدرة على العدل الممكن؛ في ضوء التفصيل السابق، والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ فَإِنْ حَفْتُم الله تَعْدلُوا فَواحدة ﴾.

فمن لم يخف عدم العدل فقد حلّ له ذلك، وإلا حرم عليه، فلا بُدّ من الإيمان والتقوى وقوة الشخصيّة؛ لضبط الأمور بين النّساء.

فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: «كان رسول الله عَيَّا له يُفضّل بعضنا على بعض في القسم »(١).

### من محاسن التعدّد:

ومحاسن التعدّد كثيرة؛ منها:

١- أنّ النّبي عَلَيْكَ يكاثر بأُمّته الأمم يوم القيامة، والتعدّد من الأبواب الموصلة إلى ذلك.

عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « تزوّجوا؛ فإِنّي مُكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة »(٢).

٢- أن خير الناس أكثرهم نساء، عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس:
 «هل تزوجتَ؟ قلت: لا. قال: فتزوَّجْ؛ فإن خير هذه الأمّة أكثرها نساءً »(٦).

٣- أنَّ الأمَّة الجاهدة تفتقر إلى عدد كبير؛ يقوم بهذا الأمر العظيم.

٤- إِنَّ الأعداد الكثيرة في أيّ دولة ـ حين يلي أمورها أمراء متقون وولاةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود وغيره، وانظر «الإرواء» (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٠٦٨. وبوّب الإِمام البخاري ـ رحمه الله ـ بقوله: (باب كثرة النساء).

عادلون ـ لهي الأولى بالرفعة والسمّو والعزّ.

٥- أنّ في ذلك علاجاً ناجعاً للنساء في حالات عديدة؛ فهناك الكثير من النسوة لا تُرْتَضَى زوجة أولى؛ لِكبرها أو لنقص في جمالها، أو لكونها مطلقة، أو مريضة، أو لا تلد.

٦-أن قدرة الرجل على الوطء والجماع؛ لا كالمرأة، والله ـ تعالى ـ بحكمته
 وعلمه خلقه كذلك.

ولا يخفى ما يصيب المرأة من حيض ونفاس، تؤثّر في حالتها النفسية والبدنية، فماذا يكون من شأن الرجل خلال هذه المُدّة؟! وكيف إذا كان لدى بعض الرجال رغبة جنسيّة قويّة؟!

٧- أنّ الفُجّار والفُسّاق ينفّسون عن شهواتهم - على اختلاف درجاتها - بالزنى والفجور والمحرّمات، أمّا المتّقون الذين يحرصون على غضّ البصر وحفظ الفرج؛ فإنّ ملاذَهم - بفضل الله - هو التعدّد.

وكلّ ما نقوله في محاسن التعدّد؛ لا يعني أن لا تكون معاناةٌ عند المرأة، أو أن لا ترى ما تكره.

ولكن؛ هل في عدم التعدّد قد ارتاحت من المعاناة، ولم تَرَ إِلا ما تحبّ؟!

وليس يخفى أن الأمور بمجموعها؛ لا بأفرادها، وماذا إِذا زنى زوجها عياذاً بالله ـ؟! فلا بُد أن تعلم أن ما يكون من ضرر للرجل أو المرأة من إِباحة التعدد؛ لهو أخف من منْعه.

وللعلماء في الأضرار والمنافع كلام طيّب، فقد بيّنوا ـ مثلاً ـ أنه يحصل في

الجهاد نقصٌ في الأموال والأنفس والثمرات . . . ولكن لا يخفى ما يكون من حال الأُمّة التي لا تجاهد؛ ممّا يركبها من ذِلّة وهوان وطمع الأعداء، فالأموال والأنفس والثمرات كلها تحت تصرف الأعداء إلا ما شاء الله.

هذا؛ وفي حوارٍ بين زوجين، قال الزوج: لماذا تحاربين هذا الأمر؟! أتريدين أن أزني؟! فقالت: ازْن؛ ولا تتزوّج!!!

# توجيهات وكلمات مضيئة في التعدّد

١-إِن كثيراً من النّاس يضربون الأمثلة على فشل زيد وعمرو في التعدّد!
 فأقول:

إِنَّ ضرَّب الأمثلة على فشل زيد وعمرو في التعدّد: لهو الفشل في الفقه والعلم! فالأمثلة لا تُلغي الأحكام الشرعيّة، لأنه قد يقول جاهل: لقد أسلم ملحد ذات يوم، وبعد إسلامه ابتُلي بالفقر والمرض النفسي؛ ثمّ قام بسرقة ألوف الدنانير من بعض المسلمين! فهذا المثال ـ على ما فيه من فساد ـ أشبه ما يكون بظلمات بعضها فوق بعض؛ فهل نتوقّف عن الدعوة إلى الإسلام.

بل إِنّ المرأة قد تتمنّى الوطء الحلال، ولو لمرَّة واحدة، حتى لو طُلّقت، وكم من الرجال والنساء من يشتهي هذا الوطء، ولكن لم ييسّر لهم ذلك، وعدمُه يُفضي إلى الحرام؛ عياذاً بالله ـ تعالى ـ!

ولو أنّ تلك المرأة - بعد ذلك الوطء الحلال - قد أنجبت ولداً صالحاً ينفعها؟ فهو خير لها من أن تموت من غير نكاح. ٢-ولا بُد أن يعلم هؤلاء المعترضون أنهم بآيات الله يجحدون، وأنهم
 يُعارضون الدّين، فليحذروا من هذا كله.

وأقول: هل اعتراضهم على الحُكم الشرعي في أمر التعدد؛ أم على سوء تطبيق بعض الناس؟!

فهل سوء استخدام السيارة يحرّمها؟!

وهل سوء استخدام الهاتف يحرّمه؟!

وهل سوء استخدام المال يحرّمه؟!

وكذلك الأمر في التعدّد.

٣- إِنَّ كثيراً من النَّساء؛ لا يمنعهن الموافقة على هذا الأمر إلا النَّاس!

فالمرأة تخشى القيل والقال، وألسنة النّاس! ولو أنها أمِنَت ذلك، ورأت من المجتمع إقراراً؛ لما عارضَت هذا الأمر.

ولو جئت تستحلفها بالله ـ سبحانه ـ: أليس الاتقى لربك ـ عزّ وجلّ ـ أن يعدّ د زوجك؛ لقالت: نعم؛ لأنها تعلم أنها لا تستطيع إِشباع غريزته الجنسية مثلاً ـ ولو ادعت ذلك ـ، ولأنها تعلم أنه لا يلبّي حاجات زوجها الكثيرة إلا الزّواج.

فإلى كلّ من خشي النّاس ـ من ذُكّر وأنثى ـ أقول:

اخش رب النّاس، ملك النّاس، إله النّاس ـ سبحانه وتعالى ـ.

٤- وأمّا بعض الرجال - وهم أشباه النّساء مع الأسف - الذين شنّوا الحرب على التعدّد؛ فإنّك لو استحلفتهم بالله - سبحانه -: ألا تتمنّون التعدّد في أفئدتكم؟ وتشتهونه في قلوبكم؟! لما سمعت منهم إلا الإقرار.

٥ ـ ولا بُدّ للمرأة المسلمة أن تثق بربّها ـ سبحانه ـ ودينها الحنيف، وألا تخضع للموازين الفاسدة، فلا بُدّ لها أن تُوازِن بين عدم زواجها إِرضاءً للناس، وبين زواجها بما فيه من إعفاف وإحصان، ومنافع في الدارين.

7- ومع الأسف أن تكون الحرب الشعواء من نساء مسلمات سُمين بر (الملتزمات)!! فإذا سمعن بشيء من هذا؛ غلَت صدورهن، وبدأن بإشعال النيران، وإطالة ألسنتهن طعناً وافتراء على العروسين؛ دون تقوى أو مراقبة لله - تعالى -! وبينهن حبل التواصي بالباطل ممدود، حتى إن إحداهن (من الداعيات)! سمعت أن فلاناً خطب فلانة، فقالت: أنا التي سأقف ضده.

وليست هذه القضيّة ـ والله ـ حرباً ومعركة بين فريقين؛ ليحشد كلٌّ منهما ما عنده من الأسلحة الفتّاكة ليحرق الآخر! ولا هي بالمنافسة الشريفة والمسابقة المشروعة؛ ليسارع كلٌّ للانتصار لما عنده! بل إن الأمر يحتاج إلى الاحتكام إلى العلماء ورَثة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ؛ وقد قال ـ سبحانه ـ: ﴿ فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ (١٠).

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسهم حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ ويُسلِّموا تَسْلِيماً ﴾ (١).

وبهذا يكون معنى الآية: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموا ورثتك فيما شجرَ بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قَضَوْا ويسلّموا تسليماً».

أما أن ترى المرأة نفسها فقيهة مجتهدة في هذا الأمر، فتُفتي من عندها بما

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٥.

تهوى؛ فهذا هو العجّب.

وأنا أعجب من هؤلاء النّسوة اللاتي يُطلن ألسنتهن خوضاً وطعناً في النّاس، وكأنّ الله ـ تعالى ـ قد أحلّ لهن هذا الخوض، أو كأنّ الإِجماع في تحريم الغيبة قد صار إلى سراب؛ فأصبحت غيبة المعدّدين من أفضل القُربات إلى الله ـ تعالى ـ.

وأنا أستحلف هؤلاء النسوة بالله ربّ العالمين: هل استغفرن من هذه الذنوب؟! وهل طلبن التحلُّل ممّن طعَنَّ فيهم أو فيهن ؟! هل دعون لهم أو لهن في ظهر الغيب؟! هل تُبن توبةً نصوحاً؟!

هل استحضرن قول النّبي عَلَيْكُ : «إني لأرى لحمه بين أنيابكما»؟!
هل استشعرن في أنفسهن عذاب النّار، والمُثُولَ بين يدي العزيز الجبّار؟!
هل تدبّرْن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يومئذ تعرضون لا تَخفى منكم خافية ﴾ (١٠).
وهل خَشينَ على أنفسهن أن تُعرض فضائحهن أمام الخلق؟!

وهل تدبّرن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خيرٍ مُحضراً وما عملت من سوء تودُّ لو أنّ بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (١٠٠٠؟!

وهل خِفْن على أنفسهن أن يجدن ما عملن من سوء وطعنٍ في النّاس مُحضَراً؟!

كم أُشْفق على هؤلاء النسوة، وعلى ما فيهن من حالٍ؛ في محاربة الله ورسوله عَلِي على أو لم يشعرن -!

<sup>(</sup>١) الحاقة: ١٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٠.

كم أرثي لحالهن وهن يَعِثن في الأرض فساداً!

كم يتفطّر القلب عليهن ؛ وهن يُمسِكْن معاول الهدم للإسهام في هدم المجتمع ـ وإن زَعمنَ غير ذلك ـ!

كم يتلوَّع الفؤاد عليهن في الجزم بالعِلم والمعرفة والخبرة والمصلحة؛ وهن أبعد النَّاس من هذا كلّه!

كم أرقُّ لهؤلاء المفلسات اللائي يضيعن الثواب يوم القيامة؛ وقد اغْتَبْنَ هذا، وطَعَنَّ في هذا، وشَتَمْنَ هذا . . . والثمن كله من الحسنات : يوم لا درهم ولا دينار!

فهلم إلى التوبة والإنابة والاستغفار والندم ﴿ من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ﴾ (١٠).

#### فائدة:

إِنّ ما جرى عند أُمّهات المؤمنين ـ رضي الله عنهن ـ من غَيرة \_ والنصوص في ذلك كثيرة ـ: إِنّما هو توجيه وإِرشاد للنّساء ـ ولا سيّما في زماننا ـ أن هذا حال البشر، وأن أمْر التعدّد لا يخلو ممّا تكرهه المرأة، ولا يعني أنها إِذا لقيت أدنى ما تكره قذرت التعدّد وجَحدته ـ عياذاً بالله تعالى ـ.

وكأن ما جرى بين أزواج النبي عَلَيْكَ يقول: هذا هو التعدد، وهذه هي بشرية الإنسان غير المعصوم، فَلَكُن في أزواج النبي عَلَيْكَ ونساء السلف أسوة وقدوة في قبوله وتحمُّله، مع ورود ما ذكرْت.

وهناك أمْرٌ هام ؟ وهو أنّ ما جاء في مثل هذه الأمور لا يعدو أن يكون بين

<sup>(</sup>١) الشورى: ٤٧.

أزواج النّبي عَيَّكُم، لا كحال أكثر النساء اليوم - مع الأسف - من تعدّي هذا؛ إلى المجتمع: غيبة ونميمة وقدحاً وطعناً، وركوباً للهوى، بل إنّك قد ترى من الكلام حول التعدُّد ما قد تحكم بكفر بعضهن عياذاً بالله - سبحانه -!

٧- وندائي إلى كلّ من يسعى إلى مرضاة الله - تعالى -، ومن يرغب في التعدّد ويسعى إليه ؟ أن يتقي الله - تعالى - ؛ ليمحو كثيراً من الصور المظلمة عن المعدّدين، فالقدوة العمليّة لها أثرها الكبير.

# مسائل في التعدُّد:

# ١- مَن أُولُمَ على بعض نسائه أكثر من بعض(١):

عن ثابت قال: « ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيت النّبي عَلَيْكُ أُولُمَ على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة »(٢).

قال الحافظ - رحمه الله -: « . . . وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض ، بل باعتبار ما اتفق ، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها ، لأنه كان أجود الناس ، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق . وجوَّز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز » .

### ٢- إذا تزوّج البكر على الثيب، والثيب على البكر:

عن أنس - رضي الله عنه - قال: « من السُّنَّةَ إِذا تزوَّج الرجلُ البكرَ على

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب- ٦٩».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٧١٥، ومسلم: ١٤٢٨.

الثيب؛ أقام عندها سبعاً وقَسَم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر؛ أقام عندها ثلاثاً ثمّ قَسَم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النّبي عَلَيْكُ "(١).

# ٣- القُرْعة بين النساء إذا أراد سفراً (١):

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أنّ النّبيّ عَلَيْ كان إِذا أراد سفراً أقرع بين نسائه »(٢).

# ٤- النهي عن افتخار الضَّرَّة( \* ):

عن أسماء: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إِنّ لي ضَرَّة، فهل عليَّ جُناحٌ إِن تَشبّعتُ من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله عَلَيْكَ: المتشبّع (°) بما لم يُعطَ كلابس ثَوْبَيْ زور »(١).

# ٥- استئذانُ الرجلِ نساءَهُ في أن يُمرَّض في بيت بعضهن :

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أنّ رسول الله عَلَيْكُ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢١٤، ومسلم: ١٤٦١.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب-٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٢١١، ومسلم: ٢٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) من تبويب الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في «كتاب النكاح» (باب ـ ٦٠١).

<sup>(</sup>٥) المتشبّع؛ أي: المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك، ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرّة، فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد غيظ ضرّتها. «الفتح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: ٥٢١٩، ومسلم: ٢١٣٠.

حيث شاء، فكان في بيت عائشة، حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي في في نحري (١٠) وسَحري (١٠) وسَحري (٢٠)، وخالط ريقه ريقي (٣٠).

#### فائدة:

جاء في «الفتاوى» ( ٣٦ / ٣٦ ) - بحذف -: «وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل متزوّج بامرأتين، وإحداهما يحبُّها، ويكسوها، ويعطيها، ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟

فأجاب: الحمد الله، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين»، وأشار إلى الحديث: «من كانت له امرأتان . . . »، ثمّ قال:

«فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يُفضّل إحداهما في القسم. لكن إِنْ كان يحبها أكثر، ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ (أ)، أي: في الحب والجماع ... وأمّا العدل في النفقة والكسوة، فهو السنة أيضاً، اقتداءً بالنّبي عَيَالِيّه ؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ؛ كما كان يعدل في القسمة ».

<sup>(</sup>١) النحر: هو أعلى الصدر.

<sup>(</sup>٢) السَّحر: الرئة؛ أي: أنه مات وهو مُستند إلى صدرها وما يحاذي سَحرها منه.

وقيل: السَّحْر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن... أي: أنه مات وقد ضمته بيديها إلى نحرها وصدرها. «النهاية».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٧١٧ه، ومسلم: ٢٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٩.

# الولاية على الزّواج

### معنى الولاية(١):

الولاية: حقٌّ شرعي، يُنفّذ بمقتضاه الأمر على الغير، جبراً عنه. وهي ولاية عامّة، وولاية خاصّة. والولاية الخاصّة؛ ولاية على النفس، وولاية على المال.

والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي: ولاية على النفس في الزواج. من هو الولي ؟

الولي : هو قرابة المرأة؛ الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء؛ وكان المزوج لها غيرهم ... (٢).

وأدلّة اشتراط الولي كثيرة؛ منها("): قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ﴾(١).

قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى »(°).

<sup>(</sup>١) عن «فقه السنة» (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «الروضة الندية» (٢/٢) بتصرّف يسير.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدّم بعضها في (أركان عقد النكاح).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر «سبل السلام» (٣/٣٣)، وسيأتي الكلام قريباً - إن شاء الله ـ حول هذه الآية الكريمة.

وجاء في «سبل السلام» (٣/٣٣): «ويدل لاشتراط الولي ما أخرجه البخاري، وأبو داود، من حديث عروة، عن عائشة: أنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح النّاس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فَيُصْدقها، ثمّ ينكحها... ثمّ قالت في آخره: فلمّا بُعث محمد عَيْكَ بالحق هدَم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح النّاس اليوم (١).

فهذا دالٌ أنه عَلَيْ قرَّر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي، وزاده تأكيداً بما قد سمعت من الأحاديث، ويدل له نكاحه عَلَيْ لأم سلمة، وقولها: إنه ليس أحد من أوليائها حاضراً، ولم يقل عَلِي : أنكحي أنت نفسك، مع أنه مقام البيان. ويدل له قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ولا تُنكحُوا المشركين ﴾ (٢) فإنه خطاب للأولياء بأن لا يَنْكحوا المسلمات المشركين...».

وجاء في «الروضة الندية» (٢/٢): «... ولا شك أن بعض القرابة أدْخَلُ في هذا الأمر من بعض، فالآباء والأبناء أولى من غيرهم، ثمّ الإخوة لأبوين، ثمّ الإخوة لأب أو لأمّ، ثمّ أولاد البنين وأولاد البنات، ثمّ أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ثمّ الأعمام والأخوال، ثمّ هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعَم الاختصاص بالبعض دون البعض؛ فليأتنا بحُجّة، وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه؛ فلسنا ممن يُعَوِّل على ذلك. وبالله التوفيق».

وقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في «المحلّى» ( ١١ / ٣٥): «وأمّا قولنا: إنه لا يجوز إنكاح الأبعد من الأولياء مع وجود الأقرب، فلأن الناس كلّهم يلتقون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٢١.

في أب بعد أب إلى آدم - عليه السلام - بلا شك، فلو جاز إنكاح الأبعد مع وجود الأقرب؛ لجاز إنكاح كل من على وجه الأرض؛ لأنه يلقاها بلا شك في بعض آبائها! فإنْ حَدُّوا في ذلك حدّاً كُلفوا البرهان عليه - ولا سبيل إليه -، فصح يقيناً أنه لا حق مع الأقرب للأبعد . ثم إنْ عُدم فَمَنْ فَوْقَهُ بِأَبٍ . هكذا أبداً؛ ما دام يُعْلَمُ لها ولى عاصب؛ كالميراث ولا فرق » .

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: «هل ينعقد نكاح المرأة بولي ؛ مع وجود من هو أولى منه ؟ » .

فأجاب: «إِذا كان بإِذنه جاز؛ وإِلا فلا».

## \*شروط الوليّ:

ويشترط في الولي: الحرية، والعقل، والبلوغ؛ سواء كان المُولَّى عليه مسلماً أو غير مسلم، فلا ولاية لعبد، ولا مجنون، ولا صبي؛ لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره.

ويزاد على هذه الشروط شرط رابع، وهو الإسلام، إذا كان المُولَى عليه مسلماً؛ فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم؛ لقول الله ـ تعالى -: 
﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾ (١٠).

#### عدم اشتراط العدالة:

ولا تشترط العدالة في الولي؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتُّك؛ فإنّ الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤١.

يده، فَيُسْلَبُ حقّه في الولاية؛ [ وللسلطان في ذلك شأن وتدبير]\*(١).

جاء في «الفتاوى» ( ١٠١/٣٢): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوّج بامرأة، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضاً كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟

فأجاب: إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد، ولم ينظر في صفته قبل ذلك: فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق، وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق: يصح عند جماهير الأئمة، والله أعلم».

### المرأة لا تزوج نفسها:

ليس للمرأة أن تزوّج نفسها؛ لأنّ الولاية شرط في صحّة العقد. ومن الأدلّة على ذلك:

قوله - سبحانه -: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى منكم والصَّالِي مِن عِبَادِكُم وإِمَائِكُم ﴾ (٢).

فكان الخطاب هنا للأولياء.

وكذلك قوله ـ سبحانه ـ: ﴿ وإِذا طلَّقتم النّساء فَبلَغْنَ أَجلهُنَّ فلا تَعضُلُوهن أَن يَنْكحْن أَزواجَهُنَّ إِذَا تَراضُوا بينهم بالمعروف ذلك يُوعَظُ به

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن «فقه السنّة» (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٢) النور: ٣٢.

من كان مِنْكُم يُؤمن بالله واليوم الآخِر ذلكُم أزكى لكُم وأطْهَر والله يَعْلم وأنتم لا تعلمون ﴾(١).

قال ابن كثير - رحمه الله - بحذف: « . . . عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي عدتها، ثمّ يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه. وكذا قال مسروق، وإبراهيم النخعي، والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تُزوِّج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من ولي؛ كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. . »(٢).

ثم أشار إلى ما ورد عن الحسن قال: ﴿ فلا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: «زوجتُ أختاً لي من رجل فطلّقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثمّ جئتَ تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فلا تَعْضُلُوهُنَ ﴾؛ فقلتُ: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إيّاه» (٢٠).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٢٧) وغيره، وصححه شيخنا -رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٨٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥١٣٠.

وعن أبي موسى أنّ النّبي عَلَيْكُ قال: «لا نكاح إلا بوليّ»(١). وفي رواية: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَيْ عدل »(١).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله عَلَيْكَة: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ . فإنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإنْ تشاجروا فالسلطان وليٌّ من لا وليّ له »(").

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «كُنّا نعدُّ التي تنكح نفسها هي الزانية »(١٠).

وأمّا استدلال بعض الفقهاء بقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِنْ طَلّقَهَا فَلا تَحِلُّ له من بَعْد حتّى تَنْكِح زوجاً غَيْرَه ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۱۸۳٦)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۱۸۳۹)، وانظر «الإرواء» الترمذي» (۱۸۷۹)، وانظر «الإرواء» (۱۸۵۸)، و المشكاة» (۳۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٨٥٨، ١٨٠٠)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٥)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٣٥)، وانظر «الإرواء» الترمذي» (١٥٢٤)، وانظر «الإرواء» (١٨٤٠)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني، والبيهقي، وقال شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (٢٤٩/٦): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٣٠.

وقوله ـ سبحانه ـ: ﴿ وإِذَا طَلَقتُم النِّساء فبلَغْن أَجَلَهُن فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْن أَزواجَهُن ﴾ (١).

وقولهم: في هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة؛ فهو دليل على أنها تلي أمر نفسها في الزواج!!

فالردّ عليه من وجوه كثيرة، أبرزها ما تقدّم من أدلّة، ثمّ إِن المعنى: حتى تنكح زوجاً غيره في ضوء الشروط المنصوص عليها؛ لا بمعزل عنها؛ فلا ينبغي أن نضرب بعض النصوص ببعض.

وفي الآية الأُخرى في قوله: ﴿ لا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ ما يدلّ على أن الخطاب للأولياء كما تقدّم.

وجاء في «الفتاوى» (٣٢ / ٣٦ ): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلمّا انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم، وتزوّجت بغير إذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح العقد أم لا؟

فأجاب: إذا لم يكن أخوها عاضلاً لها، وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه، والحال هذه، والله أعلم».

إذا كان الولي هو الخاطب(١):

قال الإِمام البخاري ـ رحمه الله ـ: «وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أوْلي

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب-٣٧».

النّاس بها، فأمر رجلاً فزوّجه ('). وقال عبدالرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك (''). وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها ('')».

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «مختصر البخاري» (٣٦٦/٣): «المفهوم من كلام الشارح أن عطاء بن أبي رباح قاله في امرأة خطبها ابن عم لها؛ لا رجل لها غيره، قال حين سألوه عنها: «فلتشهد أن فلاناً خطبها، وإني أشهدكم أني قد نكحته»، أو تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، وهو معنى قوله بعد هذا: «أو ليأمر رجلاً من عشيرتها»، والكلام جرى على التذكير في ضبط الشارح، ونحن أتينا البيوت من أبوابها».

قال الحافظ في «الفتح» بعد تبويب الإمام البخاري ـ رحمهما الله تعالى ـ: «الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد طرفَى العقد.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور: وعن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلّقاً، ووصله وكيع في «مصنفه»، وعنه البيهقي وسعيد بن منصور، وانظر «الفتح»، و«مختصر البخاري» (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري معلّقاً، ووصله ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري معلّقاً، ووصله عبدالرزاق بسند صحيح عنه، وانظر «مختصر البخاري» (٣٦٦/٣).

مالك: لو قالت الثيب لوليها: زوِّجني بمن رأيت، فزوَّجها من نفسه أو ممن اختار؛ لَزِمها ذلك، ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي: يزوجهما السلطان، أو ولي آخر مثله، أو أقعد منه. ووافقه زفر وداود. وحُجّتهم أنّ الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح مُنكحاً كما لا يبيع من نفسه». انتهى.

وقال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: « وأمّا قولهم : إِنه لا يجوز أن يكون الناكح هو الـمُنْكِح، فدعوى الناكح هو المُنْكِح، فدعوى كدعوى .

وأمّا قولهم: كما لا يجوز أن يبيع من نفسه! فهي جملة لا تصح كما ذكروا، بل جائز إِن وُكِّل ببيع شيء أن يبتاعه لنفسه، إِن لم يُحابها بشيء ». ثمّ ساق البرهان على صحة ما رجّحه (۱)، من أن البخاري روى عن أنس: أن رسول الله عَيْنَ أعتق صفية، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس (۲).

قال: «فهذا رسول الله عَيَّا وَج مولاته من نفسه، وهو الحُجّة على من سواه». ثمّ قال: «قال الله عقالي -: ﴿ وأنْكحُوا الأيامَى منكُم والصَّالحين من عبَادِكُم وإمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغُنهم الله من فضله والله واسعٌ عليم ﴾ (٣).

فمن أنكح أيّمة من نفسه برضاها، فقد فعل ما أمره الله ـ تعالى ـ به، ولم يمنع

<sup>(</sup>١) هذا كلام السيد سابق - رحمه الله - في « فقه السنة » (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٦٩٥، ومسلم: ١٣٦٥.

و (الحَيْسُ): «هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسّمْن. وقد يجعل عوض الأقط: الدقيق أو الفتيت ». «النهاية ».

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٢.

الله عزّ وجلّ من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها، فصح أنه الواجب»(١). غيْبَةُ الوليّ:

لا ولاية للبعيد مع وجود الولي الأقرب؛ فبحضور الأب لا ولاية للأخ أو العمّ؛ فضلاً عن غيرهما، وعقد هؤلاء موقوف على صاحب الولاية: الأب.

وفي حالة غياب الأقرب يأتي من يليه؛ لعموم قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ (٢) . ولقوله عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا أَمرْتَكُم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (٢) .

فلا يمكن تعطيل الزواج لغيابه وصعوبة الاتصال به وأخْدِ رأيه، وذلك حين لا يترجّح أوان عودته، ولا يخفى ما يترتّب على ذلك من تفويت مصالح النكاح العامّة والخاصّة، وليس لهذا الوليّ الغائب أن يعترض على ما كان.

### ولاية غير الآباء على الصغار:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له . قال ابن عمر: فزوّجنيها خالي قُدامة - وهو عمها - ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه »(1).

<sup>(</sup>١) انظر «المحلّى» (١١/ ٦٣)، وذكره الشيخ السيد سابق رحمه الله ـ في «فقه السنّة» (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) التغابن: ١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٧٢٨٨، ومسلم: ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٢٣) وغيرهما، وحسّنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٨٣٥).

وجاء في تبويب «سنن ابن ماجه»: (باب نكاح الصغار يزوّجهن غير الآباء).

وجاء في «الفتاوى» ( ٢٦/٣٢): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل له بنت، وهي دون البلوغ، فزوَّجوها في غَيبة أبيها، ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن أباها توفي ـ وهو حي ـ وشهدوا أن خالها أخوها؛ فهل يصح العقد أم لا؟

فأجاب: إذا شهدوا أن خالها أخوها؛ فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال ولياً بذلك؛ بل هذه قد تزوّجت بغير ولي، فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء، كالشافعي وأحمد وغيرهما، وللأب أن يجدده، ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات؛ فهو شاهد زور، يجب تعزيره، ويعزر الخال، وإن كان دخل بها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، والله أعلم».

# السلطان ولي من لا ولي له:

إِذا لم يكن للمرأة وليَّ؛ فوليَّها السلطان.

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ : «أيّما امرأة نُكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ، فإنْ دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإنْ تشاجروا فالسلطانُ وليٌّ من لا وليّ له "(١).

وقال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ: (باب السلطان ولي ؛ لقول النّبي عَلَيْكُ « زوّجناكها بما معك من القرآن » )(٢).

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب النّكاح (باب ـ ٤٠).

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه، ولا ولي قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه، ولا وليها لها، فإنها تُصيِّرُ أمرها إلى من يوثق به من جيرانها، فيزوجها ويكون هو وليها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويج، وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن.

وعلى هذا، قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تُسند أمرها إليه؛ لأنها ممن تضعُف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها »(١).

وجاء في «المحلّى» (١١/ ٣٠): «وصح عن ابن سيرين في امرأة لا ولي لها، فولت رجلاً أمرها، فزوّجها، قال ابن سيرين: لا بأس بذلك، المؤمنون بعضهم أولياء بعض».

# عضْل الوليّ:

عضْل المرأة: هو منْعها من التزوّج ظُلماً.

وليس للولي أن يعضل من يلي أمرها دون مسوّغ، أو سبب شرعي، فتقدُّم من يُرضى عن دينه وخُلُقه ـ حين يدفع مهر المِثل ـ لا يجوز ردّه، ومن حقّها أن تشكو وليّها إلى القاضي.

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وإِذا طلَّقْتُم النَّسَاء فَبلَغْن أَجلهُن فلا تَعْضُلُوهُن أَنْ يَنْكِحْن أَزواجَهُن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (٧٦/٣)، وذَكَرْهُ الشيخ السيد سابق ـ رحمه الله ـ في «فقه السنة» (٢/٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٢.

وقد نزلت هذه الآية في معقل بن يسار ـ كما تقدّم ـ.

فعن الحسن قال: ﴿ فلا تَعْضُلُوهُنّ ﴾ قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: « زوجْتُ أختاً لي من رجل فطلَّقها، حتى إذا انقضت عدّتها جاء يخطُبُها، فقلت له: زوجْتُك وأفرشتُك وأكرمتُك، فطلقتَها، ثمّ جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فلا تَعْضُلُوهُنّ ﴾، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله! قال: فزوجها إيّاه »(١).

جاء في «المحلّى» ( ٦١ / ٦١) تحت المسألة ( ١٨٤١): «ولا يكون الكافر وليًا للمسلمة، ولا المسلم وليّاً للكافرة، الأب وغيره سواء، والكافر ولي للكافرة التي هي وليّته، يُنكحها من المسلم والكافر.

برهان ذلك قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هر (٢٠)، وقال عضهم أولياء بعض هر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هر (٢٠)، وهو قول من حفظنا قوله، إلا ابن وهب صاحب مالك قال: إن المسلم يكون ولياً لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر! وهذا خطأ لما ذكرنا. وبالله عالى -التوفيق ».

وجاء فيه أيضاً (٤٣ ـ ٤٤) تحت المسألة (١٨٢٨): «وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنوناً؛ فهي في حُكم التي لا أب لها؛ لأن الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٣٠٥، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٣.

- تعالى - قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين، قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَتَولُوا قوماً غَضِبَ الله عليهم ﴾ (١).

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ (٢).

وصح في المجنون قول رسول الله عَلَيْكَة: «رفع القلم عن ثلاثة »؛ فذكر منهم: «المجنون حتى يفيق »(").

وقد صح أنه غير مخاطب باستئمارها ولا بإنكاحها، وإنما خاطب عز وجل - أولى الألباب، فلها أن تنكح من شاءت بإذن غيره من أوليائها، أو السلطان».

جاء في «الفتاوى» (٣٢/٣٢): «وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيّين؟

فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة، سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف...(1)».

<sup>(</sup>١) المتحنة: ١٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٦٩٨)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٣٦٠٠) واللفظ له وغيرهما، وانظر «الإرواء» (٢٩٧)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٤) انظر تتمّة الإجابة للمزيد من الفائدة - إن شئت -.

# اليتيمة تُستأمر في نفسها:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيَالِيَّة : « تُسْتأمر (١) اليتيمة في نفسها، فإنْ سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها (٢) (٣).

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: فخطبت وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبدالله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوّ جنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني: إلى أمّها، فأرغبها في المال، فحطّت إليه (أ)، وحطّت الجارية إلى هوى أمّها، فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله عَيْكَة، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخي أوصى بها إليّ، فزوجتها ابن عمتها عبدالله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطّت عمر، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطّت إلى هوى أمها! قال: فقال رسول الله عَيْكَة: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتُزعت ـ والله ـ منى، بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة »(°).

جاء في «زاد المعاد» (٥/١٠٠): «وقضى رسول الله عَلَيْكُ أن اليتيمة

<sup>(</sup>١) أي: تُسْتأذن.

<sup>(</sup>٢) أي: لا تعدّي عليها ولا إجبار. «المرقاة» (٦/٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٤٣)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٣٠٦٧)، وانظر «الإرواء» الترمذي» (٨٨٦)، وانظر «الإرواء» (١٨٣٤)، وانظر - إن شئت المزيد من الفائدة ـ ما جاء في «الفتاوى» (٣٢ / ٣٢ - ٥٠).

<sup>(</sup>٤) «أي: مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه». «النهاية».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (١٨٣٥).

تُستأمر في نفسها، و«لا يُتْمَ بعد احتلام (١٠)»، فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة \_ رضي الله عنها \_، وعليه يدلُّ القرآن والسنّة، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما.

قال - تعالى -: ﴿ ويَستفتُونك في النّساء قُل الله يُفتيكُم فيهنَّ وما يُتْلَى عليكم في الكتاب في يَتَامَى النّساء اللاتي لا تُؤتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرغَبون أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ (٢).

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: هي اليتيمة تكون في حَجر وليها، فيرغب في نكاحهن إلا أن يُقسطوا في نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهن سُنة صَداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يُقسطوا لهن سُنة صَداقهن ("") .

### استئذان المرأة قبل النكاح:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنّ رسول الله عَلَيْ قال: «الأيّم (1) أحق بنفسها مِن وليّها، والبِكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُمَاتها »(0).

<sup>(</sup>١) أخرجه عدد من الأئمة، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإِرواء» (١٢٤٤) بعدد من الطُرق والشواهد.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح مسلم» (٣٠١٨).

<sup>(</sup>٤) الأيّم في الأصل: التي لا زوج لها؛ بكراً كانت أو ثيّباً، مطلَّقة كانت أو متوفّى عنها، ويريد بالأيّم في هذا الحديث الثيّب خاصة، يُقال: تأيّمت المرأة وآمت: إذا أقامت لا تتزوّج. «النهاية».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ١٤٢١.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النّبي عَلَيْكُ قال: «لا تُنكَح الأيّم حتى تُستأمَر، ولا تُنكَح البكر حتى تُستأذَن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت »(١).

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ في «الفتح»: «أصل الاستئمار: طلبُ الأمر؛ فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها. ويؤخذ من قوله: لا تستأمر؛ أنّه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك».

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهَت ذلك، فأتت رسول الله عَلَيْك، فرد نكاحها »(٢).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أنّ جارية بكراً أتت النّبيّ عَلَيْكُ، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النّبيّ عَلَيْكُ »(٣).

وثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه: «كان إذا أراد أن يُزوّج بنتاً من بناته جلس إلى خدرها، فقال: إِنّ فلاناً يذكرُ فلانة \_ يسمّيها، ويسمّي الرجل الذي يذكُرها \_! فإن هي سكتت؛ زوَّجها، أو إِن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها »(1).

وقال الإِمام البخاري ـ رحمه الله ـ: «باب إِذا زُوّج الرجل ابنته وهي كارهة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٣٦٥، ومسلم: ١٤١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٤٥)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٢٠)، وانظر «المشكاة» (٣١٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر «الصحيحة» (٢٩٧٣)، وانظر للمزيد ما جاء في «الفتاوى» (٣٠/٣٢).

فنكاحه مردود »(۱).

ثم ذكر حديث خنساء بنت خدام.

جاء في «السيل الجرّار» (٢/٢٢) بعد أن ذكر عدداً من الأدلة المتقدّمة وقال: «والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي تفيد أنه لا يصح نكاح من لم ترْضَ؛ بكْراً كانت أو ثيباً».

وقد فصل العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في «زاد المعاد» ( ٥ / ٩٥) فأجاد وأفاد. الوكالة في الزّواج:

\*الوكالة من العقود الجائزة في الجملة؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم.

وقد اتفق الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإِنسان بنفسه، جاز أن يُوكِّل به غيره؛ كالبيع، والشراء، والإِجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة بها، والتزويج، والطلاق، وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة.

وقد كان النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج، بالنسبة لبعض أصحابه؛ روى أبو داود عن عقبة بن عامر: أن النبي عَلَيْكُ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانة؟ ما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يغطها شيئاً.

وكان ممّن شهد الحديبية، وكان مَنْ شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلمّا

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) (باب-٤٢).

حضرته الوفاة، قال: إِنَّ رسول الله عَلَيْكُ زوّجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإِنِّي أشهدكم: أنِّي أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذَت سهماً، فباعته بمائة ألف (١٠).

وفي هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الرّجلُ وكيلاً عن الطرفين.

عن أم حبيبة: «أنها كانت عند ابن جحش، فهلَك عنها، وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة، فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله عَيْنَةُ وهي عندهم»(٢).

ويصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر؛ لأنه كامل الأهلية، وكلّ من كان كامل الأهلية، فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه، وكل من كان كذلك، فإنه يصح أن يُوكِّل عنه غيره.

أمّا إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها، فإنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ كالمجنون، والصبي، والمعتوه؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه.

والتوكيل يجوز مطلقاً ومقيداً:

فالمطلق: أن يُوكِّل شخص آخر في تزويجه، دون أن يقيده بامرأة معينة، أو بمهر، أو بمقدار مُعين من المهر.

والمقيد: أن يوكّله في التزويج، ويقيده بامرأة معيّنة، أو امرأة من أسرة معينة، أو بقدر معيّن من المهر (٣٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٩)، وانظر «الإرواء» (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٣٧)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين نجمتين عن «فقه السّنّة» (٢/٢٦٤).

جاء في «الروضة الندية» (٢/٢): «ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكّل لعقد النكاح، ولو واحداً؛ لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أنّ النّبيّ عَلَيْكُ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه ... الحديث. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم: الأوزاعي، وربيعة، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والليث، وأبو ثور. وحكى في «البحر» عن الشافعي، وزُفَر: أنه لا يجوز. وقال في «الفتح»: وعن مالك: لو قالت المرأة لوليها: زوجني بمن رأيت، فزوّجها من نفسه أو ممن اختار؛ لزمها ذلك؛ ولو لم تعلم عين الزوج...». وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل ترون صحّة عقد الزواج للغائب إذا وُثّق؟

فقال: نعم؛ بالشرط المذكور.

## هل الكفاءة(١) في الزواج معتبرة؟

هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال باعتبارها، ومنهم من لم يقُل بذلك. ومن الأحاديث التي ذكرها القسم الأوّل في ذلك:

١- ما روي عن على - رضى الله عنه - أنّ النبيّ عَلِيُّهُ قال: « ثلاث لا يؤخَّرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت لها كِفُوًا ١٠٠٠، وهو ضعيف.

٢-ما رُوي عن ابن عمر - رضى الله عنهما - «أنّ النّبيّ عَلَيْكُ قال: العرب

<sup>(</sup>١) الكفء: المثل والنظير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب حسن، قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «وفيه سعيد ابن عبدالله الجهني؛ قال أبو حاتم: مجهول ...». وانظر «المشكاة» (٦٠٥)، و «ضعيف الترمذي» (٢٥).

أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحيٌّ لحي، ورجلٌ لرجل؛ إلا حائك أو حجّام»(١). وهو موضوع.

وعن بريدة ـ رضي الله عنه ـ قال: «جاءت فتاة إلى النّبي عَلَيْكُ فقالت: إِنّ أبي زوَّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته! قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزْتُ ما صنَع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أنْ ليس إلى الآباء من الأمر شيء»، وهو ضعيف (٢).

وعلى افتراض ثبوته أقول بما جاء في «الروضة» (٢/٢): «ومحل الحُجة منه قولها: ليرفع بي خسيسته، فإن ذلك مُشعر بأنه غير كفؤ لها، ولايخفى أن هذا إنما هو من كلامها، وإنما جعل النبي عَنَا الأمر إليها؛ لكون رضاها مُعتبراً. فإذا لم ترض، لم يصح النكاح؛ سواء كان المعقود له كفؤاً، أو غير كفؤ. وأيضاً هو زوَّجها بابن أخيه؛ وابن عم المرأة كفؤ لها»، ثم ذكَرني أحد الإخوة بتراجع شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» تحت الحديث (٣٣٣٧) عن إعلاله بالانقطاع فثبت وصْلُه.

٣- وذكروا أثر عمر - رضي الله عنه -: «لأمنعن تزوُّج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». وقد أخرجه الدارقطني، وفيه انقطاع؛ فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة لم يدرك عمر - رضى الله عنه -. وانظر «الإرواء» (١٨٦٧).

وهناك من استدلّ بأحاديث ثابتة، لكنها لا تدلّ على المطلوب. ومن ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم، وجاء في «الروضة الندية»: «وفي إسناده رجل مجهول، وقال أبو حاتم: إنه كذب لا أصل له، وذكر الحُفّاظ أنه موضوع». وانظر «الإرواء» (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «نقد نصوص حديثية» (ص ٤٤) و «التعليقات الرضية» (٢/١٤١).

حديث: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا »(١).

فهو كما جاء في «الروضة الندية» (٢/٢١) ـ بتصرّف ـ: «ليس فيه دلالة على المطلوب؛ لأن إِثبات كون البعض خيراً من بعض؛ لا يستلزم أنّ الأدنى غير كفؤ للأعلى.

وهكذا حديث: «إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إِسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم »(٢).

وكذلك حديث سمرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَلَيْكُ قال: «الحسب: المال، والكرم: التقوى»(٢).

فهذا ليس فيه إقرار على ما ذهب إليه أهل الدنيا، وإنما هو إيضاحٌ للمعاني، وحكاية عن صنيعهم، قال صاحب «الروضة» (٢/١٨): « . . . فيكون في حُكم التوبيخ لهم والتقريع».

والخلاصة؛ أنَّ أحاديث هذا الباب ـ كما قال بعض العلماء في غير هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٤٩٣، ومسلم: ٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٢٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٢٦٠٩)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» ( ٣٣٩٩)، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» ( ١٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٦/ ٢٧٢).

الموضوع ـ صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، وسيأتي ما أستطيعه ـ إن شاء الله ـ من البيان .

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» ( ١٩/ ١٩): «وليس عن النّبيّ عَلَيْكُ نصٌّ صحيح صريح في هذه الأمور [عدم اعتبار الكفاءة]».

وجاء في «الفتح» (٩/٩٣): «ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث».

ومنهم من قال بعدم اعتبار الكفاءة في النكاح؛ وأنها لا تكون إلا في الدين والخُلُق.

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله أَتْقَاكُم ﴾ (١٠).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «النّاسُ وَلدُ آدم، وآدم من تراب »(٢).

قال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ: «وقوله: ﴿ وهو الذي خلَق من الماء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وصهْراً وكان ربّك قديراً ﴾ (٣) ».

وهذا يُشعِر من الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ أنه يرى اعتبار الكفاءة في الدين فحسب؛ إذ البشر من الماء، فلا بغي ولا تفاخر، ولا ترفُّع في النكاح.

ومما ذكَره الإِمام البخاري ـ رحمه الله ـ: حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» وغيره، وانظر «الصحيحة» (٩٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٥٥.

عن النّبي عَلَيْكُ قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك »(١).

فالذي ينبغي أن يصار إليه؛ الظَّفَرُ بذات الدين.

ثمّ ذكر - رحمه الله عَيَالَة ، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌ إِنْ خطب أن يُنْكَعَ ، وإِن قال أن يُستمع! قال: ثمّ سكت. فمرّ رجلٌ من فُقراء وإِن شَفِع أن يُشفّع، وإِن قال أن يُستمع! قال: ثمّ سكت. فمرّ رجلٌ من فُقراء المسلمين؛ فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حريٌ إِن خطب أن لا يُنْكَع، وإِن شفع أن لا يشفّع، وإِن قال أن لا يُستمع! فقال رسول الله عَيَالَة : هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا »(۱).

والحديث في غاية التصريح إلى ما يذهب إليه من يقول باعتبار الكفاءة في الدين والخُلُق.

وفي رواية: «مر رجل على رسول الله عَلَيْكَ ، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس...»(٢).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «أنّ أبا هند حَــجَمَ النّبيّ عَلَيْكُ في اليافوخ(١٠)، فقال النّبيُّ عَلَيْكُ : يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٠٩٠، ومسلم: ١٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٠٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٦٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) أي: وسط رأسه.

<sup>(</sup> ٥ ) أخرجه البخاري في «التاريخ»، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ١٨٥٠ )، =

وجاء في «سبل السلام» (٣/ ٢٥٠) عقب هذا الحديث: «... فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم [أي: المسلمين]، وهو الاتفاق في وصف الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب، لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع، ولا إله إلا الله! كم حُرِمت المؤمناتُ النكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم، اللهم إنّا نبرأ إليك من شَرْط ولّده الهوى، وربّاه الكبرياء...».

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ـ وكان ممن شهد بدراً مع النّبي عَيَالُهُ ـ تبنّى سالماً وأنكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار»(١).

وعن فاطمة بنت قيس ـ رضي الله تعالى عنها ـ أنّ النّبي عَيَالَهُ قال لها: «انكحى أسامة »(٢).

جاء في «سُبل السلام» (٣/ ٢٥٠): «وفاطمة قرشية فيهْرِيَّة، أخت الضحاك بن قيس، وهي من المهاجرات الأُول، كانت ذات جمال وفضل وكمال، جاءت إلى رسول الله عَيَا بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه، فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال رسول الله عَيَا : «أما أبو جهم؛ فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأمّا معاوية؛ فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد...» الحديث، فأمرَها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدّمه على أكفائها ممن ذكر، ولا أعلم أنه طلب

<sup>=</sup> وابن حبّان وغيرهم، وانظر «الصحيحة» (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٠٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وتقدّم.

من أحد من أوليائها إسقاط حَقّه».

وعن أبي حاتم المُزَنِيِّ قال: قال رسول الله عَيِّكَ : «إِذَا جاءكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات »(١).

وجاء في «الروضة الندية» (٢/٢٠): «وأعلى الصنائع المعتبرة في الكفاءة في النّكاح على الإطلاق: العلمُ؛ لحديث: «العلماء ورثة الأنبياء»(٢).

والقرآن الكريم شاهد صدق على ما ذكرناه، فمن ذلك قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قُلُ هَلَ يَسْتُوِي الذين يَعْلَمُونَ والذين لا يعلمون ﴾، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا مِنْكُم والذين أُوتُوا العلم درجات ﴾، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ شهد الله أنّه لا إله إلا هُو والملائكة وأولو العلم ﴾، وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة، منها حديث: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»، وقد تقدم.

وبالجملة؛ إذا تقرر لك هذا، عرفت أن المعتبر هو الكفاءة في الدين والخلُق، لا في النسب (٣)». انتهى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۸۲۰، ۸۲۵)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۸٦۸)، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (۱۸٦۸)، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (۱۸٦۸)، و «الصحيحة» (۱۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» برقم (٧٠).

<sup>(</sup>٣) وانظر للمزيد من الفائدة - إِن شئت - ما قاله ابن القيم - رحمه الله - من كلام قيّم =

وعن عبائشة ـ رضي الله عنها ـ قبالت: قبال رسول الله عَلَيْكَة : «تخيّروا لنُطفكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم»(١).

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٣/٣) عقب الحديث: «ولكن يجب أن يُعلم أنّ الكفاءَة إِنّما هي في الدين والخُلُق فقط».

### المهر

### حُكمه:

جعل ديننا الحنيف للمرأة مهراً يُدفع من قبَل الزوج وأوجبه عليه.

جاء في «الروضة الندية» (٢/٢١): «ودليل وجوبه: أنّه -صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ لم يسوّغ نكاحاً بدون مهر أصلاً.

وفي الكتاب العزيز: ﴿ وآتوا النّساء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وكيف تأخذوا منه شيئاً ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وكيف تأخذوا منه شيئاً ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وكيف تأخذوا منه شيئاً ﴾ (١) ، وقال: ﴿ ولا جُنَاحِ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا بِعض ﴾ (١) الآية ، وقال تعالى ـ: ﴿ ولا جُنَاحِ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

<sup>=</sup> في «زاد المعاد» (٥/١٥٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۲۰۲)، والحاكم وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>Y) النساء: ٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢١.

آتَيتُمُوهُنَّ أُجورَهُنَّ ﴾(١)». انتهى.

وهذا بما استحلّ من فرجها، كما في الآية المتقدّمة.

وقال ـ سبحانه ـ: ﴿ وكيف تأخُذُونَه وقد أفْضَى بعْضُكُم إلى بعض ﴾ .

قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ: «وبيان ذلك: أنّ الزوجة ـ قبل عقد النكاح ـ مُحرّمة على الزوج، ولم ترض بحلّها له إلا بذلك المهر، الذي يدفعه لها. فإذا دخل بها وأفضى إليها، وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل ذلك [وهي الجماع]، والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المُعوَّض، فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المُعوَّض، ثمّ بعد ذلك يرجع في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد، والقيام بحقوقها».

\* وهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يُطيّب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها؛ قال - تعالى -: ﴿ الرِّجال قَوّامُون على النَّه بَعْضَ هُم على بَعْضِ وبما أَنْفَقُوا من أَمْوَالِهم ﴾(")، مع ما

<sup>(</sup>١) المتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٣١٢، ومسلم: ١٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٤.

يضاف إلى ذلك من توثيق الصِّلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة \*(١).

وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وآتوا النِّساء صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة فإِنْ طِبْنَ لَكُم عن شيء مِنْهُ نَفْساً فكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً ﴾ (٢) .

أي: آتوا النساء مهورهن فريضةً مُسمّاة.

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد ذكر عدد من أقوال السلف: «ومضمون كلامهم: أنّ الرجل يجب عليه دفْع الصّداق إلى المرأة حتماً، وأن يكون طَيِّب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النّحلة طَيِّباً بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صَداقها طيِّباً بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شيء منه؛ فليأكله حلالاً طيباً، ولهذا قال: ﴿ فإن طَبْنَ لكم عن شيء منه نفساً فكُلوه هَنيئاً مَرِيئاً ﴾ ».

# قدر المهر:

\* لم تجعل الشريعة حداً لقلته ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد؛ ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته ... وكل النصوص جاءت تشير إلى أنّ المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة [وثمن]؛ بقطع النظر عن القلة والكثرة؛ فيجوز أن يكون خاتماً من حديد [مبالغة في تقليله]، أو قدحاً من تمر، أو تعليماً لكتاب الله، وما شابه ذلك،

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن كتاب «فقه السنّة» (٢/٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤.

إذا تراضى عليه المتعاقدان (١١).

وقال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ٩٧) تحت المسألة ( ١٨٥١) فيما يجوز من الصَّداق: « . . . ولو أنه حبَّة بُرِّ أو حبَّة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف؛ كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك. وورد في هذا اختلاف».

وقوله - تعالى -: ﴿ ... وآتَيتُم إِحْداهُنَّ قِنْطَاراً ﴾(٢) يدل على جواز الكثرة، وعدم تحريم ذلك.

قال العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ: «مع أنّ الأفضل واللائق؛ الاقتداء بالنّبي عَلَيْهُ في تخفيف المهر . . . لكن قد يُنهى عن كثرة الصّداق؛ إِذا تضمّن مفسدة دينية، وعدم مصلحة تُقاوَم » .

وجاء في «الفتاوى» (١٩٢/٣٢): «السُّنَة تخفيف الصّداق وأن لا يزيد على نساء النّبي عَيِّكُ وبناته...».

وجاء في «الروضة الندية» (٢/٢٧): «قال في «الحجة»: ولم يضبط النبي عَلَيْكُ المهر بحد لله يزيد ولا ينقص؛ إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغبات لها مراتب شتى، ولهم في المشاحّة طبقات؛ فلا يمكن تحديده عليهم؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص».

عن سهل بن سعد الساعدي يقول: «إني لفي القوم عند رسول الله عَيْكُ ؛ إذْ

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن « فقه السّنَّة » (٢/ ٤٧٨) بحذف يسير.

<sup>(</sup>Y) النساء: · Y .

قامت امرأة فقالت: يا رسول الله! إنها قد وَهَبت نفسها لك، فر (1) فيها رأيك، فلم يجبها شيئاً، ثم قامت فقالت: يا رسول الله! إنها قد وَهَبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يُجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد و هَبت نفسها لك، فر فيها فيها رأيك، فلم يُجبها شيئاً، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد و هَبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله! أنكح نيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا، قال: اذهب فقد أنكحت كها بما معك من القرآن (٢).

وعن أنس قال: «خطب أبو طلحة أمّ سليم، فقالت: والله ما مِثلك يا أبا طلحة! يُردّ، ولكنك رجل كافر، وأنا مسلمة، ولا يحلّ لي أن أتزوجك، فإِنْ تُسلم فذاك مهري، وما أسالك غيره. فأسلَم؛ فكان ذلك مهرها»(").

وقد يكون المهر على العمل يُعمل؛ وجاء في تبويب «سنن أبي داود»: (باب في التزويج على العمل يُعمَل).

ثمّ ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ وفيه: «هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ـ لسُورٍ سمّاها ـ، فقال له رسول الله عَلَيْكَ : قد زوّجتُكها بما معك من القرآن »(١٠).

<sup>(</sup>١) فعل أمر من (رأى)؛ أي: انظر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٩٤١٥، ومسلم: ١٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (٣١٣٣)، وانظر تخريجه في «أحكام الجنائز» (٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ١٤٩٥، ومسلم، ١٤٢٥، وهذا لفظ أبي داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٦)، وتقدّم.

و(العمل يُعمل) هنا: إفادة زوجه من السور التي يحفظها، وذلك أنّ المهر المادّي إنما هو بما يستحلّه الرجل من فرج المرأة، فينبغي إذاً أن نحمل المهر هنا؛ على إفادتها من خلال تعليمه لها ما استطاع من هذه السُّور، وانتفاعها بعمله بمقتضاها ـ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ـ. فليس المراد من حفظه القرآن إلا ما تستفيد منه هي ليكون مهرها.

وبذا، فيفيدنا ما جاء من تبويب في «سنن أبي داود» قوله: «التزويج على العمل يُعمل» أن يقدّم أعمالاً أو خدمات معينة للزوجة؛ فقد يعلّمها القراءة أو الكتابة، وقد يتعهد بعلاجها إِنْ كان مختصاً بذلك . . . إِلخ . والله - تعالى - إعلم .

مسألة: إذا اختلف ما اتفق عليه العاقدان في السرّ والعلانية.

جاء في «الفتاوى» ( ٢٩ / ٣٢): «وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكُتب عليه صداقاً ألف دينار، وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا عادة وسمعة، والآن توفي الزوج، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال؟

فأجاب: إذا كانت الصورة ما ذُكر؛ لم يجُز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه، وأمّا ما ذُكر على الوجه المذكور؛ فلا يحلّ لها المطالبة به، بل يجب لها ما اتفقا عليه».

وسألت شيخنا ـ رحمه الله \_: إذا اتفق العاقدان في السرّ على المهر، ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر منه واختلفا؛ فبم يكون الحُكم؟

فأجابني شيخنا ـ رحمه الله -: الحُكم بالمعلن.

وقال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ: (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام (١٠).

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ (١٠).

وذكر حديث سهل بن سعد.

قال الحافظ: «قوله [أي: الإمام البخاري]: لقوله - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَراء يُغْنِهِم اللهُ مِنْ فَضْلِه ﴾: هو تعليل لحُكم الترجمة، ومحصّله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج؛ لاحتمال حصول المال في المآل، والله أعلم».

وقال الإمام البخاري (٣) ـ رحمه الله \_: (باب المهر بالعُروض وخاتم من حديد). والعُروض ما يقابل النقد، كما قال الحافظ ـ رحمه الله ـ.

#### فائدة:

جاء في «السلسلة الضعيفة»(1): «قد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط [أي: أن يشترط لنفسه سوى المهر]، وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى ـ والعلم عند الله تعالى ـ أنه لا يخلو من شيء، فقد

<sup>(</sup>١) انظر «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) (باب - ٦)، وذكر الإمام البخاري - رحمه الله - الآية في (باب - ١٤).

<sup>(</sup>٢) النّور: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب-٥١».

<sup>(</sup>٤) تحت الحديث الضعيف برقم (١٠٠٧): «أيّما امرأة نُكحت على صداق أو حباء أو عدّة قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعْطِيّهُ. وأحقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرجل ابنتُهُ أو أختُهُ».

صح أن النبي عَلَيْكُ قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (١)»، ولا أظن مسلماً سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا؟! وكثيراً ما يكون سبباً للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز؛ لنهي القرآن عنه »(١). انتهى.

### النهي عن المغالاة في المهور:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله عَلَيْكَة : «إِنّ مِن بمُن (٢) المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صَداقها، وتيسير رحمها». قال عروة: يعني: «تيسير رحمها للولادة». قال عروة: «وأنا أقول مِن عندي: مِن أوّل شُؤمها: أن يكثر صَداقها» (١).

وعن أنس: «أنّ رسول الله عَيْكُ رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه وَضَرّ (٥) من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، وأحمد، والحاكم وغيرهم، وصححه شيخنا - رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر - إن شئت - ما قاله الإمام ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» (١١/١١) تحت المسألة (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) اليُمْنُ؛ أي: البركة، وضدّه الشُّؤم. (النهاية).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد وغيره، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» تحت (١٩٢٨)، وكان شيخنا ـ رحمه الله ـ قد تردد في أسامة بن زيد؛ أهو الليثي أم العدوي؟! وفي التحقيق الثاني «للإرواء» (٣/٥٠) قال ـ رحمه الله ـ: «ثمّ رأيت ما يرجّح أنّه الليثي، وهو قول السخاوي في «المقاصد» (ص٤٠٤)، وسنده جيّد».

<sup>(</sup>٥) الوضير: لطخ من خلوق، أو طيب له لون، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته، والوضر: الأثر من غير الطيب. «النهاية».

صُفرة، فقال النّبي عَلَيْكُم: مَهْيَمْ (''؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سُقت إليها؟ قال: وزن نواة ('') من ذهب، قال: أوْلمْ ولو بشاة ("').

وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة: كم كان صداق رسول الله عَيَالَهُ؟ قالت: كان صداق رسول الله عَيَالَة؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النشُ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية (١٠) «(٥).

وعن أبي العجفاء السلمي، قال: «خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصد و النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النبي عَلَيْكُ ، ما أصدق رسول الله عَلَيْكُ امرأة من نسائه، ولا أصد قت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية »(1).

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « خير النكاح أيسره » (٧).

<sup>(</sup>١) أي: ما أمْرُك وشأنك؟ «النهاية».

<sup>(</sup>٢) جاء في «النهاية»: «النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقي وللعشرين: نشٌّ . . . والنواة في الأصل: عجمة التمرة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٢٠٤٩، ومسلم: ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) النَّسَّ: نصف الأوقيَّة، وهو عشرون درهماً؛ والأوقية: أربعون؛ فيكون الجميع خمسمائة درهم. «النهاية».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ١٤٢٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٢)، والنسائي، والترمذي وصححه، وغيرهم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٩٢٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٩)، وابن حبان، والحاكم =

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النّبي عَلَيْكَة فقال: إنّي تزوّجتُ أمرأةً من الأنصار، فقال له النّبي عَلَيْكَة: هل نظرت إليها؟ فإنّ في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق في كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل» (١٠).

جاء في «الفتاوى» (١٩٢/٣٢): «ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صدقاً قيضر به إِنْ نَقَده، ويعجز عن وفائه إِنْ كان ديناً. قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: جاء رجل إلى النّبي عَيَالَة فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عنه -: على كم تزوّجتها؟ قال: على أربع أواق فقال له النّبي عَيَالَة : على أربع أواق فقال له النّبي عَيَالَة : على أربع أواق بنكم تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه! قال: فبعث بعثاً إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه» (٢). والأوقية عندهم: أربعون درهما، وهي مجموع الصّداق، ليس فيه مقدم ومؤخر.

وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه أتى النّبي عَلَيْكُ يستعينه في مهر امرأة، فقال: كم أمهرتها؟ فقال: مائتي درهم. فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم (٢٠).

<sup>=</sup> وغيرهم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٩٢٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) برقم: ١٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم، وأحمد وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وانظر «الصحيحة» (٢١٧٣).

رواه الإمام أحمد في «مسنده». وإذا أصدقها ديناً كثيراً في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه؛ كان ذلك حراماً عليه (١)...

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء، من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخْذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إِياه؛ فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.

وإِنْ قصد الزوج أن يؤديه، وهو في الغالب لا يطيقه؛ فقد حمَّل نفسه، وشغل ذمّته، وتعرّض لنقص حسناته، وارتهانه بالدَّين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضرّوه.

والمستحب في الصّداق - مع القدرة واليسار - أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مسهر أزواج النّبي عَيَالِكُ ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحواً من تسعة عشر ديناراً. فهذه سُنّة رسول الله عَيَالِكُ. مَنْ فَعَلَ ذلك فقد استن بسنة رسول الله عَيَالِكُ في الصّداق، قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله عَيَالِكُ عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «مسنده»، وهذا لفظ أبي داود في «سننه» (۲).

وقال أبو سلمة: سألت عائشة: كم كان صداق رسول الله عَلَيْكُ؟ قالت: كان

<sup>(</sup>١) وفي الحديث: «مَنْ تزوَّج امرأة على صَدَاق؛ وهو ينوي أنْ لا يُؤدِّيه إليها، فهو زانِ» أخرجه البزّار وغيره وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١٨٠٦-١٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) وهو في سنن النسائي «صحيح سنن النسائي» (٣١٤٠) ولفظه: «كان الصَّداق إِذَ كَان فينا رسول الله عَيَالِيَّهُ عشر أواق».

صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النشّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية: فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم (۱) في «صحيحه». وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله عَيَّكُ كان نحواً من ذلك. فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله عَيَّكُ اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار. فأمّا الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.

والأولى تعجيل الصّداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإنْ قدم البعض وأخّر البعض: فهو جائز، وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصّداق. فتزوّج عبدالرحمن بن عوف في عهد رسول الله عَيَّة على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوّج سعيد بن المسيب بنته على درهمين، وهي من أفضل أيِّم من قريش، بعد أن خطبها الخليفة لابنه، فأبى أن يزوجها به، والذي نُقل عن بعض السلف من تكثير صَداق النّساء؛ فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم، وكانوا يعجلون الصَّداق كلّه قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرون منه شيئاً. ومن كان له يَسار ووجد، فأحب أن يعطي امرأته صَداقاً كثيراً؛ فلا بأس بذلك، كما قال - تعالى -: ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾(٢). أمّا من يشغل ذمّته بصَداق لا يريد أن يؤديه، أو يعجز عن وفائه، فهذا مكروه، كما تقدم. وكذلك من جعل في ذمّته صَداقاً كثيراً

<sup>(</sup>١) برقم: ١٤٢٦.

<sup>(</sup>T) (timela: . T.

من غير وفاء له: فهذا ليس بمسنون. والله أعلم».

وليُعلم أنّ ابتعاد الناس عن هذه النصوص والعمل بمقتضاها؛ قد أدّى إلى العزوف عن الزواج، أو أنه جرّ أزمات اقتصادية للأسر بعد الزواج، وأضحى الفُحش أقرب من النكاح الحلال عند عددٍ من الشباب والشابّات.

فلنحذر من مظهريات النكاح، والمغالاة في المهور التي تقتُل العفّة والطُّهر، وتعسّر الحلال، وتيسّر الحرام، وتستجلب الهموم والكُربات.

# إِثْقَالَ الصَّداق يجعل العداوة في نفس الزوج:

عن أبي العجفاء السُلمي قال: قال عمر بن الخطاب: «لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقّكم بها محمد عَلِي أم أصدق امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإنّ الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كَلِفتُ إليك علَقَ القربة - أو عَرَق القربة (۱) - . وكنت رجلاً عربياً مولّداً (۲)، ما أدري ما عَلَق القربة - أو عَرَق القربة - ؟ (۳).

<sup>(</sup>١) عَلَق القربة أو عَرَق القربة؛ أي: تحملت لأجلك كل شيء حتى عَلَق القربة، وهو حبلها الذي تُعلَق به.

وعَرَق القربة؛ أي: تكلفت إليك وتعبت، حتى عرقت كُعَرق القربة، وعرقها: سيلان مائها. «النهاية».

<sup>(</sup> ٢ ) هو الذي ولد بين العرب، ونشأ مع أولادهم وتأدّب بآدابهم. وقال الجوهري: رجلٌ مُولَّدٌ: إِذا كان عربياً غير محض، وانظر «النهاية».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٣٢)، وأبو داود «صحيح سنن =

# هل يدخل على زوجه إذا لم يُمْهِرْهَا(١)؟

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لمّا تزوج عليّ فاطمة، قال له رسول الله عَلَيَّة : أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحُطَميّة؟ »(١).

وجاء في تبويب «سنن أبي داود» قبل هذا الحديث: (باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها).

وجاء في تبويب «سنن النسائي» تحت (باب نِحْلة الخلوة) بلفظ: « . . . أنّ علياً قال: تزوّجْتُ فاطمة ـ رضي الله عنها ـ فقلتُ : يا رسول الله! ابْنِ بي . قال: أعطها شيئاً . . . » (٦) .

قال ابن حزم - رحمه الله -: ( \*ومن تزوج، فسمّى صداقاً أو لم يُسمّ، فله المدخول بها؛ أحبّ أم كره، ولا الدخول بها؛ أحبّ أم كره، ولا يُمنّعُ من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يُقضى له عاجلاً بالدخول، ويقضى لها عليه، حسب ما يوجد عنده من الصّداق، فإن كان لم يُسمّ لها شيئاً، قضى عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا؛ بأكثر أو بأقل».

قال ابن المنذر ـ رحمه الله ـ: «أجمع كل من يُحْفَظُ عنه من أهل العلم، أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها، حتى يعطيها مهرها».

<sup>=</sup> أبي داود» (١٨٥٢)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٨٨٩)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٢١٤١)، وغيرهم، وانظر «الإرواء» (١٩٢٧).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وكذا الثلاثة الآتية بعده بينها تداخُل؛ رأيتُ إِبقاءَها للمزيد من الفائدة والتفصيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود «صحيح أبي داود» (١٨٦٥)، والنسائي «صحيح النسائي» (٣١٦١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح سنن النسائي» (٣١٦٠).

وقد ناقش صاحب «المحلّى» هذا الرأي، فقال: «لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج؛ فإنها زوجة له، فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منعَها منه، حتى يعطيها الصَّداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته، بلا نصِّ من الله ـ تعالى ـ ولا من رسوله عَيْنَة ، لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقّه منها، ولا تمنع هي حقّها من صَداقها، لكن يطلق الدخول عليها؛ أحبَّت أم كرهت، ويُؤخَذ مما يوجد له صَداقها؛ أحب أم كره، وصح عن النّبي عَيْنَة تصويب قول القائل: «أعط كلّ ذي حقِّ حقّه» (١) \*(١).

وسألتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: «ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإذا اختلفوا؛ فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المثل ـ أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها ـ: سنّها، ثيّب، بكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرة جديّاً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبت أن أمّ سليم قد جعلت مهر أبى طلحة ـ رضى الله عنهما ـ إسلامه، فأسلم، وكان مهر زوجه».

ثمّ قرأتُ ما جاء في «السيل الجرّار» (٢ / ٢٧٦) وهو قوله: « . . . أقول: لم يَرِدْ ما يدلّ على أنّ المهر شرطٌ مِن شروط العقد أو رُكن من أركانه . وأمّا قوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر «المحلّى» (١١/ ٨٧/ ١١) وذكره السيد سابق ـ رحمه الله ـ في « فقه السنة » (٢) انظر ٤٨٤ ـ ٤٨٤).

- سبحانه - : ﴿ ولا جُناح عليكم أن تنكحُوهن إِذا آتيتموهن أجورهن ﴾ (١٠) فالمراد أن المهر واجب للمنكوحة لا يجوز مَطْلُهَا منه، ولو كان العقد لا يصح إلا بالمهر؛ لم يقل الله - عز وجل -: ﴿ لا جناح عليكم إِنْ طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ (١٠)؛ فإن هذه الآية تفيد أن العقد قد يقع قبل فرض المهر».

ثمّ ذكر بعض الأدلة على ذلك.

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (٢٠٧/٣٢): «إذا خلا الرجل بالمرأة، فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها؛ لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد ـ الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما ـ، وغيره من الأئمة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وإذا اعترفت بأنها لم تمكّنه من وطئها؛ لم يستقر مهرها باتفاقهم.

ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم، وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه؛ فإنها تفتدي نفسها منه».

# ماذا إذا دخَل بها ولم يفرض لها صداقاً؟

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أنّ النّبيّ عَلَيْكُ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم! وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت نعم! فزوّج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً - وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلمّا

<sup>(</sup>١) المتحنة: ١٠

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٦.

حضرته الوفاة قال: إِنّ رسول الله عَيَالِكُ روّجني فلانة، ولم أفرِض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم: أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذَت سهماً، فباعته بمائة ألف »(١).

وكنت قد سألت شيخنا ـ رحمه الله ـ في موطن آخر: هل يمكن الدخول بدون مهر ثمّ يدفع؟ فقال ـ رحمه الله ـ: نعم؛ يدفع لها مهر مَثيلاتها .

## الزواج بغير ذكر المهر:

يجب الاتفاق على المهر للأحاديث المتقدّمة - قلّ أو كثُر -، ولكن إذا وقَع الزواج بغير ذكر المهر صحّ، قال الله - تعالى -: ﴿ لا جُناح عليكم إِنْ طَلَقْتُم النّساءَ ما لم تَمسُّوهُنَّ أو تَفْرِضُوا لهُنَّ فريضة ﴾ (٢).

وإِذا دخَل بها الزوج، أو تُوفّي قبل ذلك؛ فإِن للزوجة مهرَ المِثل والميراث.

عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: «أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل، ولم يفرض لها صداقً، ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؛ لا وكس<sup>(٣)</sup> ولا شطط<sup>(١)</sup>، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله عَيْنَا في برْوَع (٥) بنت واشق ـ امرأة لنا ـ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٩)، وانظر «الإِرواء» (١٩٢٤)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الوكس: النقص.

<sup>(</sup>٤) الشطط: الجور.

<sup>(</sup>٥) انظر ضبطها في «أسد الغابة» (٧/٣٥٦) برقم (٦٧٧٢).

مثل ما قضیت »(۱).

وفي رواية: «أنه أتاه (٢) قوم فقالوا: إنّ رجلاً منّا تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يجمعها إليه، حتى مات؟ فقال عبدالله: ما سئلت ـ منذ فارقت رسول الله عَيِّكَ ـ أشد علي من هذه! فأتوا غيري، فاختلفوا إليه فيها شهراً، ثمّ قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك؟! وأنت من جلة أصحاب محمد عيرك بهذا البلد، ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإنْ كان صواباً، فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، أرى أن أجعل لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً، قال: وذلك بسمْع أناس من أشجع، فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله عَيَكَ في امرأة منّا ـ يقال لها: بروع بنت واشق ـ. قال: فما رئي عبدالله فرح فرحته يومغذ إلا بإسلامه».

وفي رواية: «وذلك بحضرة ناس من أشجع، فقام رجل ـ يقال له: معقل بن سنان الأشجعي ـ فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله عَيْكَ، في امرأة منا ـ يقال لها: بروع بنت واشق ـ، فما رئي عبدالله فرح بشيء بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة »(").

جاء في «سُبُل السلام» (٣/ ٢٨٩): «والحديث دليل على أنّ المرأة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه شيخنا ـ رحمه الله في «الإرواء» (١٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) أي: عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي والسياق له، وابن حبان والرواية الأخرى له، والحاكم وغيرهم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٦/٣٥).

تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يُسَمِّ لها الزَّوج ولا دخل بها، وتستحق مهر مثلها».

# فيمن تزوّج ولم يُسمّ صداقاً حتى مات(١):

فيه الحديث المتقدّم عن عبدالله، في رجل تزوّج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصّداق، فقال: لها الصّداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله عَيْقَة قضى به في بَرْوَعَ بنت واشق(٢).

وجاء في «السيل الجرّار» (٢/ ٢٠٠): «فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الأولى؛ لأنّه إذا ثبت مع عدم التسمية؛ يثبت معها بفحوى الخطاب، فهذا الحديث يكفي في الاستدلال به على أن الموت يجب به المهر والميراث».

### مهر المثل:

\*مهر المثل؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السنّ، والجمال، والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة، والبلد، وكل ما يختلف لأجله الصّداق؛ كوجود الولد، أو عدم وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها، كأختها، وعمّتها، وبنات أعمامها.

وقال أحمد \_ رحمه الله \_: «هو معتبر بقراباتها من العصبات، وغيرهم من

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من سنن أبي داود «صحيح سنن أبي داود» (٣٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث الذي قبله، وانظر «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٧).

ذوي أرحامها، وإِذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة، التي نريد تقدير مهر المِثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية، من أسرة تماثل أسرة أبيها »\*(١).

عن عروة بن الزبير: «أنه سأل عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ إلى ﴿ وَرَبّاعَ ﴾؟ فقالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حَجْر وليّها، تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيُريد وليّها أن يَتَزَوَّجَها بغير أن يقسِط في صداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهن بغير أن يقسطوا (١) لهنّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنتِهن من الصَّداق (١)، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: ثمّ إِنَّ النّاس استفتوا رسول الله عَيَّة بعد هذه الآية؟ فأنزل الله: ﴿ ويَسْتَفْتُونَكَ في النّساء ﴾ إلى قوله: ﴿ وتَرْغَبُون أَنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾، والذي ذكر الله أنه يُتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: ﴿ وإِنْ خِفتم أن لا تُقْسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿ وترغبون أنْ تَنْكِحُوهُنَ ﴾؛ يعني: هي رغبة أحدكم ليتيمته التي الأخرى في حَجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في ملها من يتامى النساء إلا بالقسط؛ من أجل رغبتهم عنهن "(١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن «فقه السّنّة» (٢/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي: يعدلوا.

<sup>(</sup>٣) أي: أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن . « شرح النووي».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٢٤٩٤، ومسلم: ٣٠١٨.

ففي قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصَّداق»؛ مراعاة مَهْر المِثل في النساء كما لا يخفي.

# العدْل في المهور:

لحديث عروة بن الزبير السابق وفيه: « . . . فيُريد وليُّها أن يَتَزَوَّجها بغير أن يقسط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصَّداق » .

وكيف يقسط في صداقها؟

قد بيّنته عائشة ـ رضي الله عنها ـ بقولها: « . . فيعطيها مِثل ما يُعطيها غيره » .

# العَدْل في صداق اليتيمة:

للنص السابق، وفيه قول عائشة - رضي الله عنها - : « هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تُشاركه في ماله، فيُعجبه مالها وجمالها، فيُريد وليُّها أن يَتَزَوَّجها بغير أن يقسط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لهن ».

### الرجل هو الذي يحدّد المهر:

والرجل هو الذي يُحدّد المهر؛ لكن في ضوء ما تقدّم من توجيهات وقواعد، ويراعي مهر المِثل، ولا يُغالي في ذلك.

وفي بعض مجالس شيخنا - رحمه الله -: أفادنا أنّ الرجل هو الذي يحدّد

ذلك، وذكر عدداً من الأدلة؛ منها:

حديث أنس - رضي الله عنه - قال: «سأل رسول الله عَلَيْ عَبدالرحمن بن عوف - وتزوّج امرأة من الأنصار -: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب »(١). وذكر ما يتعلّق بخاتمة الأمر، وعدم رفض ولي الزوجة.

#### متى يجب عليه نصف المهر؟

إذا طلّق الرجل زوجه قبل الدخول بها، وكان قد فرَض لها قدْراً مُعيناً؛ فإِنّه يجب عليه نصف المهر.

قال - تعالى -: ﴿ وإِنْ طَلَقتُمُوهِنّ مِن قبل أَنْ تَمَسُّوهِنّ وقد فَرَضْتُم لَهُنّ فَريضة فَنصفُ ما فَرَضتُم إِلا أَنْ يَعْفُون (١) أَو يَعْفُو الذي بِيده عُقْدة النّكاح وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُورَى ولا تَنْسَوا الفَضْلَ بَيْنَكُم إِنّ الله بَما تَعْمَلُون بصير ﴾ (١).

ماذا يجب مِن المهر إِذا أغلق الباب وأرخى الستر ولم يدخل بزوجه؟ عن زرارة بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «قصى الخلفاءُ الراشدون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٦٧٥، ومسلم: ١٤٢٧، وتقدّم.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: « وقوله: ﴿ إِلا أَن يعفون ﴾ أي: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، فلا يجب لها عليه شيء.

قال السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلا أَن يعفون ﴾ قال: إلا أن تعفو الثَّيِّب فتدَعَ حقّها ».

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٣٧.

المهديّون؛ أنّ مَن أغلق باباً، أو أرخى ستراً؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدّة »(١). وعن عمر - رضي الله عنه - قال: «إِذا أُجيف الباب، وأرخيت الستور؛ فقد وجب المهر»(١).

هذا؛ وقد فصل الإمام ابن حزم - رحمه الله - في ذلك تفصيلاً قويّاً تحت المسألة (١٨٤٦)؛ فارجع إليه - إن شئت -. وقال في آخر المسألة:

« فإِن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ؛ فلا حُجّة في أحد دون رسول الله عَلَيْكَ .

وقد اختلفوا كما ذَكَرْنا(")؛ فوجَب الردّ عند التنازُع إلى القرآن والسُّنّة».

جاء في «السيل الجرّار» (٢/٢٨): « . . . وأمّا الخلوة فلم يكن في المقام ما ينتهض للاحتجاج به، ولم يصحّ من المرفوع ما تقوم به الحُجّة . . .

وقد قال ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ وَإِنْ طَلَقتُمُوهِنّ مِن قبل أَن تَمَسُّوهِنّ وقد فَرَضْتُم لَهُنّ فَريضة فَنِصفُ ما فَرَضتُم ﴾ ، فإن كان المراد بالمس الجماع؛ فظاهره أنَّ الخلوة ليست بجماع ، وإن كان المس أعمّ من الجماع ، وهو وضع عضو منه على عضو منها؛ فليست الخلوة المجردة مَسّاً؛ وإن أرخى عليها مائة ستر ، ونظر إليها

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (١٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح، وانظر «الإرواء» (٦/٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) وكان قد ذكر ـ رحمه الله ـ آثاراً عديدة، بعضها في إيجاب المهر كاملاً، وبعضها في نصفه.

ألف نظرة! وإذا عرفت هذا؛ فلا حاجة بنا إلى التكلم على الخلوة الصحيحة والفاسدة».

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «السلسلة الضعيفة» بعد الحديث (١٠١٩) - بحذف ـ : «من كشف خمار امرأة، ونظر إليها؛ فقد وجَب الصَّداق؛ دخل بها أم لم يدخل»(١٠):

« وجُملة القول؛ أنّ الحديث ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوفاً. ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي؛ لأمرين:

الأوّل: أنه مخالف لقوله - تعالى -: ﴿ وإِنْ طَلَقتُمُوهِن مِن قبل أَن تَمَسُّوهِن وقد فَرَضتُم لَهُن فَريضة فَنِصف ما فَرضتُم . ﴾ (٢)؛ فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها . وما أحسن ما قال شريح: «لم أسمع الله - تعالى - ذكر في كتابه باباً ولا ستراً، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصَّداق » (٣) .

الثاني: أنه قد صحّ خلافه موقوفاً، فروى الشافعي (٢/٣٢٥): ... عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يسها، ثمّ يطلقها: ليس لها إلا نصف الصّداق؛ لأن الله يقول: ﴿ وإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَة ﴾. ومن طريق

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني؛ وفيه علَّة الإِرسال، وضَعْف ابن لهيعة، وانظر «الضعيفة» (١٠١٩).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ٢٠٥)، وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. قاله شيخنا ـ رحمه الله ـ.

الشافعي رواه البيهقي (٧/٢٥٤).

قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاوس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: ثنا هُشيم: أنبأ الليث عن طاوس عن ابن عباس: «أنه كان يقول في الرجل أُدخلت عليه امرأته، ثمّ طلقها، فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصّداق».

قلت: وهذا سند صحيح، فبه يتقوّى السند الذي قبله، والآتي بعده عن على بن أبي طلحة.

ثمّ أخرج البيهقي عن عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَبِي طلحة عن ابن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ . . . ﴾ الآية: «فهو الرجل يتزوّج المرأة، وقد سمّى لها صَداقاً، ثمّ يطلقها من قبل أن يمسها، والمس الجماع، فلها نصف الصَّداق، وليس لها أكثر من ذلك.

قلت: وهذا ضعيف منقطع، ثمّ روى عن الشعبي عن عبدالله بن مسعود قال: «لها نصف الصَّداق، وإِنْ جلس بين رجليها». وقال: «وفيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود».

فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه الصحابة، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص، والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس؛ على خلاف هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي في «الأمّ» (٥/٥١). وهو الحق إن شاء الله تعالى -». انتهى كلام شيخنا - رحمه الله -.

قلت: ومِثل ذلك يُقال في أثر زرارة - رضي الله عنه -؛ لأنّ إِيجاب العدّة إِنما

هو على مَنْ دخَل، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا إِذَا نَكَحْتُم المؤمنات ثَمَّ طَلَقْتُ مُوهُن مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهَن فَمَا لَكُم عَلَيْهِن من عدة تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (١).

والراجح: أنه إِذا أَغلق الباب وأرخى الستر، ولم يدخل بزوجه؛ فلها نصف الصَّداق، ولا عدّة عليها ـ والله تعالى أعلم ـ.

قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: « . . . وتشطير الصداق ـ والحالة هذه ـ أمْر مُجمعٌ عليه بين العلماء ، لا خلاف بينهم في ذلك ، فإنه متى كان قد سَمَّى لها صَداقاً ثمّ فارقَها قبل دخوله بها ، فإنه يجب لها نصف ما سمّى من الصَّداق ، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصَّداق إذا خلا بها الزوج ، وإن لم يدخل بها . . . »(٢).

### فوائد متفرِّقة:

جاء في «الفتاوى» ( ۲۲/۳۲): «وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصّداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود: فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يُطْلقه؟

فأجاب: إذا لم يُعرَف له مال؛ حلّفه الحاكم على إعساره وأطلقه، ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة».

• وسألتُ شيخنا ـ رحمه الله ـ: هل يسقط المهر إذا فُسخ العقد لإعسار الرجل أو لعيب فيه؟!

فأجاب \_ رحمه الله \_: إِذا بني أو دخَل؛ فهو حقٌّ لها .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر - إن شئت - تتمّة الكلام عن الإمام الشافعي - رحمه الله -.

وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، فهل يسقط المهر عن الرجل قبل الدخول؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: لا يسقط حقّها؛ لأنّ حقّها تحقّق بمجرّد العقد، وكان العقد مشروعاً، والحقّ يبقى في ذمّته.

قلت: وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: نعم.

• وسألت شيخنا ـ رحمه الله ـ: إذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة؛ يمنَعه من الاستمتاع؛ فهل له أخْذ ما أعطاها من الصداق؟

فأجاب ـ رحمه الله ـ: إذا جامعها لا، وإذا لم يجامعها، فله ذلك.

#### الإمهار عن غيره:

عن أمّ حبيبة: «أنها كانت تحت عبيدالله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النّبي عَلَيْكُ، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله عَلَيْكُ مع شرحبيل ابن حسنة».

قال أبو داود: «حسنة هي أمّه»(١).

# الرجل هو الذي يُعدّ البيت ويؤثثه ويجهّزه:

لا شك أن \* المسؤول عن إعداد البيت إعداداً شرعياً، وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث، والفرش، والأدوات: هو الزوج. والزوجة لا تسال عن شيء من ذلك، مهما كان مهرها . . . لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٥٣).

بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حقٌ خالصٌ لها. ليس لأبيها، ولا لزوجها، ولا لأحد حقّ فيه\*(١).

وقد قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ الرِّجالِ قَوَّامُونَ على النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ الله بَعضهم على بعض وبِما أَنْفَقُوا مِن أَمْوَالِهم ﴾ (١٠).

قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: « ﴿ وَبِمَا أَنفقوا مِن أَمْوَ الهِم ﴾؛ أي: من المهور والنفقات والكُلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه عَلَيْكُ ».

#### النفقة

المراد بالنفقة: الشيء الذي يبذله الإنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من الطعام والشراب وغيرهما(٣).

## حُكمها:

النفقة واجبة بالكتاب والسّنّة والإجماع.

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وعلى المولود له رِزْقُهن وكِسْوَتُهُن بالمعروف لا تُكلَف نفس إلا وسُعَها ﴾ (١٠).

قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير هذه الآية: «أي: وعلى والد

<sup>(</sup>١) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» (٢/ ٤٩٠) - بحذف -.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (٣/٤١٤).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٣.

الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ لينفق ذُو سَعَة من سَعَته ومن قُدرَ عليه رِزْقُهُ فَلْيُنفق ممَّا آتاه الله لا يُكلفُ الله نفساً إلا ما آتاها سَيَجْعَل الله بعد عُسْرٍ يُسْراً ﴾ (١) . قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف .

وقال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتُم من وُجْدِكم ولا تُضارُّوهن لتضيِّقوا عليهن حتى يضعن تُضارُّوهن لتضيِّقوا عليهن وإن كُن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمرُوا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فَستُرْضع له أخرى ﴾ (٢).

\* وقوله ـ سبحانه ـ: ﴿ أسكنوهن من حيثُ سكنتم ﴾؛ أي: عندكم.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ مِن وُجُدِكُم ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم . حتى قال قتادة : إِن لم تَجد إِلا جنب بيتك فأسكنها فيه \*(٣) .

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ في حَجَّة الوداع: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فَعَلْن ذلك؛ فاضربوهن

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين نجمتين من «تفسير ابن كثير».

ضرباً غير مبرِّح (١٠). ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف »(٢٠).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أنّ هنداً قالت للنّبيّ عَلَيْكَة : إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال عَلِيْكَة : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »(٦).

وعن معاوية القُشَيْرِي قال: «قلت: يا رسول الله! ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تُطْعِمَها إِذَا طَعِمْت، وتَكْسُوها إِذَا اكتسيت، ولا تضربَ الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت »(1).

وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ أنّ رسول الله عَلَيْكُ قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإن فَضَل شيء فلذي قرابتك»(°).

وجاء في «الروضة الندية» (٢/٧٧): «والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبينها النبي عَلِي بالرزق والكسوة وحُسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يُعين جنس القوت وقدره مثلاً، فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إنما أمر أمراً مطلقاً».

وجاء في «السيل الجرّار»: « ثبت الإِجماع على وجوب نفقة الزوجات على

<sup>(</sup>١) أي: غير شاق. «النهاية».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٢١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٧١٨٠، ومسلم: ١٧١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٧٥)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٠٠)، وانظر «الإرواء» (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ٩٩٧.

الأزواج، ولم يُرد في ذلك خلاف».

# ماذا إذا كان الزوج بخيلاً؟

للزوجة أن تطلب فرض نفقة لها ولأبنائها؛ مما تحتاجه من طعام أو كِسوة أو مسكن أو نحو ذلك.

ولها حين يقصّر الزوج أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف - من غير إسراف ولا مخيلة -، وإن لم يعلم بذلك.

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أنّ هنداً قالت للنّبي عَلَيْكُ : إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال النّبي عَلِيْكُ : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »(١).

قال النووي ـ رحمه الله ـ في «شرحه» (١٢ / ٧، ٨): «في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية...

قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير، أو كان غائباً؛ أذن القاضي لأمّه في الأخذ من آل الأب، أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير؛ بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا؛ في أنّ إذن النّبي عَيَّكُ لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء والأصح أنه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز . والثاني: كان قضاء ، فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي . والله أعلم » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٧١٨٠، ومسلم: ١٧١٤، وتقدّم غير بعيد.

قلت: والقول: إنه إفتاء أصح . وعلى افتراض أنه كان قضاءً ؛ فلا ينفي أن يكون ذلك إفتاء لمن احتاج إلى القضاء، وقضاء ، لفقه أن يستفاد منه في الإفتاء والقضاء .

وليست كل امرأة بمستطيعة أن تشكو إلى القاضي، إذ ربما يؤدي ذلك إلى مفاسد أخرى، والله ـ تعالى ـ أعلم.

ويُشترط الرُشد في المرأة؛ لأخْذ النفقة من الزوج بغير علمه، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تُؤتوا السفهاء أموالكم ﴾(١).

#### نفقة زوجة الغائب:

وإذا غاب الرجال عن النساء؛ لم تسقط عنهم النفقة.

فعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: «كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يُطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ». قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر(٢).

جاء في «السيل الجرّار» (٢/٢٥٢): «أقول: قد أمر الله ـ سبحانه ـ بإحسان عشرة الزوجات فقال: ﴿ وعاشِرُوهُن بِالمَعْرُوف ﴾ (٢)، ونهى عن إمساكهن ضراراً فقال: ﴿ ولا تمسكوهن ضراراً ﴾ (١٠)، وأمر بالإمساك بالمعروف أو

<sup>(</sup>١) النساء: ٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في « الإرواء» (٢) .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣١.

التسريح بإحسان فقال: ﴿ فِإِمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ (١) ونهى عن مضارتهن فقال: ﴿ ولا تُضَاروُهن ﴾ (١) . فالغائب إن حصل مع زوجته التضرّر بغيبته جاز لها أن ترفع أمرها إلى حُكّام الشريعة، وعليهم أن يخلّصوها من هذا الضرار البالغ. هذا على تقدير أنّ الغائب تَرك لها ما يقوم بنفقتها، وأنها لم تتضرر من هذه الحيثية، بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمة. أمّا إذا كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه الغائب؛ فالفسخ بذلك على انفراده جائز ولو كان حاضراً؛ فضلاً عن أن يكون غائباً، وهذه الآيات التي ذكرناها وغيرها تدل على ذلك.

فإِن قلت: هل تعتبر مدة مقدرة في غيبة الغائب؟

قلت: لا؛ بل مجرد حصول التضرر من المرأة مُسوِّغ للفسخ بعد الإعذار إلى الزوج؛ إن كان في محلِّ معروف، لا إذا كان لا يعرف مستقره، فإنه يجوز للحاكم أن يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر من المرأة، ولكن إذا كان قد ترك الغائب ما يقوم بما تحتاج إليه، ولم يكن التضرر منها إلا لأمر غير النفقة ونحوها؛ فينبغي توقيفها مدة، يخبر مَنْ له عدالة من النساء؛ بأن المرأة تتضرر بالزيادة على تلك المدة.

وأمّا إذا لم يترك لها ما تحتاج إليه؛ فالمسارعة إلى تخليصها، وفك أسرها ودفّع الضرار عنها واجب. ثمّ إذا تزوجت بآخر؛ فقد صارت زوجته، وإنْ عاد الأول فلا يعود نكاحه؛ بل قد بطل بالفسخ».

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٦.

#### نفقة المعتدة(١):

للمعتدة الرجعيّة النفقة؛ لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿ أَسْكُنُوهُنّ مِن حَيثُ الله عتدة سَكَنْتُم مِن وُجدكم ﴾ (٢) ـ والسياق في الطلاق الرجعي ـ. وكذلك للمعتدة الحامل النفقة لقول الله ـ تعالى ـ فيهنّ : ﴿ وَإِن كُنّ أُولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهن ﴾ (٢) .

« وهذه الآية تدل على أن وجوب النفقة للحامل؛ سواء أكانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدة وفاة \*(¹¹).

وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكني إذا لم تكن حاملاً.

والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال: «دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله عَيْكَ عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إلى رسول الله عَيْكَ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم »(°).

وفي رواية: «إنما النفقة والسكني للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة »(١).

<sup>(</sup>١) وسيأتي التفصيل - إِن شاء الله - في «كتاب الطلاق».

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين نجمتين عن «فقه السّنّة» (٢/٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ١٤٨٠، وأصله في البخاري: ٥٣٢٤، ٥٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (٣١٨٦)، وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٢٨٨/٤): «المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة...». وذكر الحديث.

وعنها كـذلك: أن النّبي عَلَيْكُ قال لها: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً»(١).

## لا تنتهك المرأة شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها:

لقوله عَيْكَ : « لا يجوز لامرأة عطيّةٌ في مالها إلا بإذن زوجها »(٢).

ولقوله عَلَيْكَ : «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها »(").

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ عقب هذا الحديث: «وهذا الحديث ـ وما أشرنا إليه ممّا في معناه ـ يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا ـ تبارك وتعالى ـ له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج ـ إذا كان مسلماً صادقاً ـ أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه . وما أشبه هذا الحقّ بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضاً . فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرّف به . فتأمّل».

#### متى يستحبّ البناء بالنساء(١)؟

عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: « تزوجني رسول الله عَيْكُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٠٠٥) وغيره، وانظر «الإرواء» (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وانظر «الصحيحة» (٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني، وابن عساكر وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان من «سنن ابن ماجه».

شوال، وبنى بي في شوال. فأيُّ نساء رسول الله عَلَيْكُ كان أحظى عنده منّى؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال»(١).

# موعظةُ الرَّجلِ ابْنَتَهُ لحَال زَوَاجها(١):

فيه حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ما ـ الطويل وفيه: « . . . فنزلت فدخلت [أي: عمر ـ رضي الله عنه ـ] على حفصة ، فقلت لها: أي حفصة أتغاضب إحداكن النّبي عَيَّكُ اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم؛ فقلت: قد خبت وخسرت ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله عَيْكُ ؛ فَتَهْلَكِي؟ لا تستكثري النّبي عَيَّكُ ، ولا تراجعيه في شيء ، ولا تهجريه ، وسليني ما بدا لك ، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوْضاً منك ، وأحب إلى النّبي عَيَّكُ ـ يريد عائشة ـ » (").

## ذهاب النساء والصبيان إلى العُرس(1):

عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: «أبصر النّبي عَلَيْكُ نساءً وصبياناً مُقبلين من عُرس، فقام مُمْتناً (°)، فقال: اللهم أنتم من أحب النّاس إلي "(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٢٣.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا العنوان من « صحيح البخاري » ( كتاب النكاح ) « باب - ٨٣ » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٩١٥، ومسلم: ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب ـ ٧٥».

<sup>(</sup>٥) أي: قام قياماً قويًا، مأخوذ من المُنّة -بضمّ الميم -وهي القوّة؛ أي: قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك، فرحاً بهم. «فتح».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: ٥١٨٠، ومسلم: ٢٥٠٨.

### استعارة الثياب للعروس(١):

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله عَلَيْ ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي عَلَيْ ؛ شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم.

فقال أسيد بن حُضَير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة »(٢).

## الهدية للعروس(٢):

عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان النّبيّ عَلَيْهُ عروساً بزينب، فقالت لي أم سُليم: لو أهدَينا لرسول الله عَلَيْهُ هدية، فقلت لها: افعلي. فعَمَدَتْ إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حَيْسة في بُرْمة (١)، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها، ثمّ أمرني فقال: ادعُ لي رجالاً ـ سمّاهم -، وادعُ من لَقِيتَ، قال: ففعلت الذي أمرني . . . »(٥).

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب - ٦٥».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥١٦٤، ومسلم: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب النكاح) «باب ـ ٦٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٤) البُرمة: قدر من الحجارة. «المحيط».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٦٣١٥، ومسلم: ١٤٢٨.

# آداب الزِّفاف(')

#### ١- ملاطفة الزوجة عند البناء بها:

يُستحب له إذا دخَل على زوجته أن يلاطفها، كأنْ يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه؛ لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: «إنّي قَيَّنت (٢) عائشة لرسول الله عَيَّكُ ، ثمّ جئته، فدعوته لجلوتها (٣)، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعُس (١) لبن، فشرب، ثمّ ناوَلها النّبي عَيِّكَ ، فخفضت رأسها واستحيت.

قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النّبي عَلَيْكُ، قالت: فأخذَت، فشربَت شيئاً، ثمّ قال لها النّبي عَلَيْكُ: أعطي ترْبُك (٥) (١٠).

## ٢- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

وينبغي أن يضع يده على مقدّمة رأسها عند البناء بها - أو قبل ذلك -، وأن يسمي الله - تبارك وتعالى -، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله عَيْكَ : «إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادماً، [فليأخُذ بناصيتها](٧)، [وليُسَمِّ الله - عزّ

<sup>(</sup>١) عن «آداب الزفاف» - بتصرُّف - لشيخنا الألباني - رحمه الله -.

<sup>(</sup>٢) أي: زينتُها لزفافها.

<sup>(</sup>٣) أي: حتى يراها ـ عليه الصلاة والسلام ـ مجلوّة؛ أي: مكشوفة.

<sup>(</sup>٤) العُسّ: القدح الكبير.

<sup>(</sup>٥) التِّرب: المماثل في السنّ، وأكثر ما يُستعمَل في المؤنث. «الوسيط».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وغيره، وانظر «آداب الزفاف» (ص٩٢).

<sup>(</sup>٧) أي: مقدّم رأسها.

وجلّ -]، [وليدْعُ بالبركة]، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جَبلتها (١) عليه، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جَبلْتَها عليه»(١).

### ٣ صلاة الزوجين معاً:

ويُستحبّ لهما أن يُصلّيا ركعتين معاً، لأنّه منقولٌ عن السلف، وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوجتُ وأنا مملوك، فدعوتُ نفراً من أصحاب النّبي عَيَكُ - فيهم ابن مسعود وأبو ذرّ وحذيفة -، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذرّ ليتقدّم، فقالوا: إليك! قال: أوكذلك؟! قالوا: نعم (٦)، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلّموني فقالوا: إذا دخَل عليك أهلك؛ فصل ركعتين، ثمّ سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوّذ به من شرّه، ثمّ شأنك وشأن أهلك» (١).

الثاني: عن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: أبو حريز، فقال: إني تزوجتُ جارية شابّة [بكراً]، وإني أخاف أن تَفْركني (٥)! فقال عبدالله (يعني: ابن

<sup>(</sup>١) أي: خَلْقتها وطبَعْتها عليه من الأخلاق. «عون المعبود» (٦/٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «أفعال العباد»، وأبو داود، وابن ماجه وغيرهم، وانظر «آداب الزفاف» (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «يُشيرون بذلك إلى أنّ الزائر لا يؤمّ المزور في بيته إلا أن يأذّن له، لقوله عَيَّكُ : «ولا يُؤمّ الرجل في بيته ولا في سلطانه». أخرجه مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما»، وهو في «صحيح أبي داود» (٩٤٥)».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»، وعبدالرزاق، وانظر «آداب الزفاف» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٥) أي: تبغضني.

مسعود): إِنّ الإِلْفَ من الله، والفرْكَ من الشيطان، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم؛ فإذا أتتك فَأْمُرها أن تصلّي وراءك ركعتين ـ زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود ـ، وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير؛ وفرِّق بيننا إِذا فرَّقتَ إلى خير»(١).

#### ٤ ـ ما يقول حين يجامعها:

وينبغي أن يقول حين يأتي أهله: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رَزَقْتَنَا».

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ عَلَيْكَ قال: «لو أنّ أحدكم إِذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رَزَقْتَنَا، فقُضي بينهما ولد لم يَضُرَّه »(٢).

#### ٥ كيف يأتيها؟

ويجوز له أن يأتيها في قُبُلها من أيِّ جهة شاء، من خَلْفها أو من أمامها، لقول الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ نِسَاؤُكُم حَرِثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنّى شِئتُم ﴾، أي: كيف شئتم؛ مُقبلة ومدبرة.

عن جابر - رضي الله عنه - قال: «كانت اليهود تقول: إِذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قُبُلها؛ كان الولد أحول! فنزلت ﴿ نِسَاؤُكُم حَرِثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنّي شَئْتُم ﴾، [فقال رسول الله عَلَيْهُ: مقبلة ومدبرة؛ إِذا كان ذلك في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة، وعبدالرزاق في «المصنف»، وانظر «آداب الزفاف» (ص٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٤١، ومسلم: ١٤٣٤.

الفرج]»(١).

جاء في «سبل السلام» (٣/ ٢٦٥): «فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء؛ الغرض من إتيانهن هو طلب النسل؛ لا قضاء الشهوة [فحسب]، وهو لا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث، ولا يقاس عليه غيره؛ لعدم المشابهة في كونه محلاً للزرع، وأمّا حل الاستمتاع فيما عدا الفرج؛ فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج...».

# ٦-تحريم الدُّبُر:

ويحرم عليه أن يأتيها في دُبُرها؛ لمفهوم الآية السابقة: ﴿ نَسَاؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنّى شَنْتُم ﴾، ولما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «حاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عَيَالَة فقال: يا رسول الله! هلكتُ! قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولتُ رحْلي الليلة (٢)، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله عَيَالَة هذه الآية: ﴿ نِسَاؤُكُم حَرِثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنّى شِئتُم ﴾، يقول: أقْبِلْ وأدْبر، واتق الدُّبر والحيضة »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٤٥٢٨، ومسلم: ١٤٣٥، واللفظ له، والزيادة لابن أبي حاتم، وانظر «آداب الزفاف» (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) جاء في «النهاية: «كنّى برَحله عن زوجته، أراد به غِشْيانها في قُبُلها من جهة ظهرها...».

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «العِشْرة»، والترمذي ـ وحسّنه ـ وغيرهما، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٠٣).

### لا كراهة في الكلام حال الجماع:

جاء في «الروضة الندية» (٢/٨٧): «وأمّا الكلام حال الجماع؛ فقد استدل بعض أهل العلم على كراهة الكلام حال الجماع؛ بالقياس على كراهته حال قضاء الحاجة، فإِنْ كان ذلك بجامع الاستخباث؛ فباطل؛ فإِنّ حالة الجماع حالة مُستخبثة، وفي المكالمة ـ حَالَتَهُ ـ نوع من إحسان العشرة؛ بل فيه لذة ظاهرة؛ كما قال بعض الشعراء:

وَيُعْجِبُنِي مِنْكِ حَالَ الجِمَاعِ لِينُ الكَلامِ وَضَعَفُ النَّظَرْ

وإِنْ كان الجامع شيئاً آخر؛ فما هو؟ فإِنّ النّبيّ عَلَيْكُ قد شرع الملاعبة والمداعبة، ووقتُ الجماع أولى بذلك من غيره».

#### ٧- الوضوء بين الجماعين:

وإذا أراد أن يعود إليها توضّا؛ لقوله عَلَيْكُ: «إذا أتى أحد كم أهله، ثمّ أراد أن يعود، فليتوضأ »(١).

وفي رواية: « فإنه أنشط في العَوْد »(٢).

## ٨- الغُسل أفضل:

لكن الغسل أفضل من الوضوء؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه -: «أنّ النّبيّ عَلَيْتُ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غُسلاً واحداً؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: ۳۰۸.

<sup>(</sup>۲) انظر «آداب الزفاف» (ص۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، والنسائي في «عشرة النساء» وغيرهما، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٠٨).

### ٩\_اغتسال الزوجين معاً:

ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْهُ من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جُنُبان »(١).

وعن معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ قال: «قلتُ: يا رسول الله! عوراتنا؟ ما نأتي منها وما نذَر؟

قال: احفظ عورتك؛ إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »(٢).

وجاء في «السلسلة الضعيفة»(") - بعد حديث موضوع يمنع النظر إلى فرج الزوجة -: «والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع: من باب تحريم الوسائل، فإذا أباح الله - تعالى - للزوج أن يجامع زوجه، فهل يُعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا. ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عَيَالِية من إناء بيني وبينه واحد، فيُبادرني؛ حتى أقول: دَع لي، دَع لي». أخرجه الشيخان وغيرهما.

فإِن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٥٠، ومسلم: ٣٢١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وانظر «آداب الزفاف» (ص١١٢).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٩٥) بلفظ: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها، فإِنّ ذلك يورث العمي».

سليمان بن موسى: أنه سُئِل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاءً؟ فقال: سألت عطاءً؟ فقال: سألت عائشة؟ . . . فذكرت هذا الحديث بمعناه .

وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته ـ وعَكْسِهِ ـ وإذا تبيّن هذا؛ فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع، فثبت بطلان الحديث».

## • ١- توضُّو الجُنب قبل النوم:

ولا ينامان جُنبين إلا إذا توضآ؛ فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان النّبي عَلَيْكُ إذا أراد أن ينام وهو جُنب؛ غَـسَل فـرجـه، وتوضأ [وضوءه] للصلاة »(١).

## ١ ١ - حُكم هذا الوضوء:

وليس ذلك على الوجوب، وإِنّما للاستحباب المؤكّد، لحديث عمر: «أنه سأل رسول الله عَلِيّة: أينام أحدنا وهو جُنُب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إِنْ شاء »(٢).

ويؤيده حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان رسول الله عَلِكَة ينام وهو جُنُب من غير أن يمس ماءً؟ [حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل]»(٢).

### ٢ - تيمُّم الجُنُب بدل الوضوء:

ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً؛ لحديث عائشة قالت: «كان رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٢٨٨، ومسلم: ٣٠٥ والزيادة له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه» عن شيخه ابن خزيمة ـ رحمهما الله تعالى ـ، وانظر «آداب الزفاف» (ص١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة، وأصحاب «السنن» إلا النسائي، وانظر «آداب الزفاف» (١١٦).

الله عَلَيْ إِذَا أَجنب فأراد أن ينام؛ توضأ أو تيمّم »(١).

#### ١٣- اغتساله قبل النوم أفضل:

واغتسالهما أفضل؛ لحديث عبدالله بن قيس قال: «سألتُ عائشة قلت: كيف كان عَلَيْهُ يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كلَّ ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة »(٢).

### ٤ ١- تحريم إتيان الحائض:

ويحرُم عليه أن يأتيها في حيضها؛ لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ ويسألونك عن المحيض قُل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾ (٢).

ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله عَلَيْكَ : «من أتى حائضاً، أو امرأة في دُبُرها، أو كاهناً؛ فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد »(١٠).

### ٥ ١ ـ ما يحلّ له من الحائض:

ويجوز له أن يتمتّع بما دون الفرج من الحائض، ومن الأدلّة على ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي، وحسنه الحافظ في «الفتح»، وانظر «آداب الزفاف» (ص١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٢١).

قوله عَلَيْكَ: « . . . اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح (١)» (٢).

وعن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ قالت: «إِنّ النّبي عَلَيْكُ كان إِذا أراد من الحائض شيئاً؛ ألقى على فرجها ثوباً؛ [ثمّ صنع ما أراد]»(٢).

## ١٦-ولا يأتيها بعد الطُّهر إلا أن تغتسل:

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا تَطَهُّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حِيثُ أَمُركُمُ الله ﴾ (١٠).

وقد فصّلتُ القول في هذه المسألة من كتابي هذا: «الموسوعة» (١/٢٧٦).

#### ١٧ - جواز العزل:

ويجوز له أن يعزل عنها ماءَه.

عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: « كنّا نعزل والقرآن ينزل »(°).

وفي رواية: «كنّا نعزِل على عهد رسول الله عَيْكَ، فبلَغ ذلك نبيّ الله عَيْكَ، فبلَغ ذلك نبيّ الله عَيْكَ، فلم يَنْهَنا »(١٠).

## ١٨- الأولى ترك العزل:

ولكنْ ترْكه أولى لأمور:

<sup>(</sup>١) أي: الجماع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٤٢)، وانظر «آداب الزفاف» (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٥٢٠٩، ومسلم: ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم: ١٤٤٠.

الأول: أنّ فيه إِدخالَ ضررٍ على المرأة لما فيه من تفويت لذتها(١). فإن وافقَت عليه(٢)؛ ففيه ما يأتي، وهو:

الثاني: أنه يُفوِّت بعض مقاصد النكاح، وهو تكثير نَسْل أمَّة نبيِّنا عَلِيْكُ، وذلك قوله عَلِيْكُ: «تزوَّجوا الودود الولود، فإني مُكاثِرٌ بكم الأمم(٢)»(١٠).

ولذلك وصَفَه النّبيّ عَلَيْكُ بالوأد الخفي حين سألوه عن العزل.

عن جُذَامة بنت وهب قالت: «حضرتُ رسول الله عَلَيْكَ في أناس سألوه عن العزل؟ فقال عَلَيْكَ : ذلك الوأد الخفي »(°).

ولهذا أشار عَيَّكُ إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري أيضاً، قال: « ذُكر العزل عند رسول الله عَيَّكُ ، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟! - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم -؛ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ».

<sup>(</sup>١) قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: « ذكره الحافظ في «الفتح»...».

<sup>(</sup>٢) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» (٢) وقد رأيت هذا موافقاً لكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» (١٠٨/٣٢): «وأمّا العزل فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة، والله أعلم».

 <sup>(</sup>٣) مُكاثِر بكم الأمم؛ أي: مُفاخِر بسببكم سائر الأمم؛ لكثرة أتباعي. «عون المعبود»
 (٣٤/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وغيرهم، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ١٤٤٢.

وفي رواية: «فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة؛ إلا وهي كائنة هذا. انتهى كلام شيخنا وحمه الله و وانظر للمزيد إن شئت ما قاله العلامة ابن القيم وحمه الله وفي «زاد المعاد» (٥/١٤).

وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الصحيحة» (٤/٣٨٥): «كراهة تحديد النسل أو تنظيمه والنهي عن الرهبانية»؛ ثمّ ذكر الحديث (١٨٧٢): «تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصاري».

جاء في «الروضة الندية» (٢/٨٥): «قال في «المُسَوَّى»: اختلف أهل العلم في العزل، فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه جمع منهم، ولا شكّ أنّ تركه أولى».

#### ٩ ١-ما ينويان بالنكاح:

وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرّم الله عليهما، فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبي ذر - رضي الله عنه -: «أنّ ناساً من أصحاب النّبي عَلَيْكُ قالوا للنّبي عَلَيْكُ : يا رسول الله! ذهب أهل الدثور(٢) بالأجور، يصلّون كما نُصلّي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفُضول أموالهم! قال: أوَلَيْسَ قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إنّ بكلّ تسبيحة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وكلّ تحميدة صدقة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٢١٠، ومسلم: ١٤٣٨ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) جمع دَثْر، وهو المال الكثير. «النهاية».

وكلّ تهليلة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهْيٌ عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم (١) صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وِزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجراً» (٢).

## ٠ ٢ ـ ما يفعل صبيحة بنائه:

ويُستحب له صبيحة بنائه بأهله؛ أن يأتي أقاربه الذي أتوه في داره، ويُسلّم عليهم، ويدعو لهم، وأن يُقابِلوه بالمثل؛ لحديث أنس رضي الله عنه عال: «أوّلم رسول الله عَلَيْ إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خُبزاً ولحماً، ثمّ خرَج إلى أمّهات المؤمنين فسلّم عليهن، ودعا لهن، وسلّمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه (").

## ٢١ - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

ويحرُم على كلِّ منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع، فعن أسماء بنت يزيد \_ رضي الله عنها \_: «أنها كانت عند رسول الله عَلَيْكَ، والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تُخبِر بما فعَلَت مع زوجها؟! فأرم القوم ('')، فقلت: إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم

<sup>(</sup>١) بُضعِ أَحدكم: البُضع: يُطلق على الجماع، ويُطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. قاله النّووي ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد، والنسائي في «الوليمة»، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٤) أرم القوم؛ أي: سكتوا ولم يجيبوا. «النهاية».

ليفعلون، قال: فلا تفعلوا، فإِنّما ذلك مَثَلُ الشيطان لقي شيطانة في طريق، فغَشيها والناس ينظرون «١١).

قلت: أمّا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة للتحدُّث بشيء من ذلك؛ فلا حرج.

عن عكرمة: «أنّ رفاعة طلّق امرأته، فتزوجها عبدالرحمن بن الزبير القُرطي، قالت عائشة: وعليها خمارٌ أخضر، فشكت إليها، وأرتها خُضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله عَلَي والنساء ينصر بعضهن بعضاً قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لَجلْدُها أشدُّ خُضْرَةً من ثوبها! قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله عَلَي أه فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت: والله ما لي إليه من ذنب، إلا أنّ ما معه ليس بأغنى عني من هذه - وأخذت هُدبة (٢) من ثوبها الفقال: كذبت والله يا رسول الله عَلَي لانفضها نفض الأديم (٦)، ولكنها ناشزٌ تريد رفاعة، فقال رسول الله عَلَي أن كان ذلك؛ لم تحلّي له - أو لم تصلحي له - حتى يذوق عُسيلتك! قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب الغراب» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وهو حسن أو صحيح بشواهده؛ وانظر «آداب الزفاف» (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أرادت متاعَه، وأنّه رِخْو مثلُ طَرَف الثوب؛ لا يُغني عنها شيئاً. «النهاية».

<sup>(</sup>٣) أي: الجلد، قال الحافظ في «الفتح»: «كناية بليغة من ذلك؛ لأنها أوقع في النفس من التّصريح، لأنّ الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة ساعد وملازمة طويلة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٥٨٢٥، ومسلم: ١٤٣٣ نحوه.

#### ٢٢ وجوب الوليمة:

ولا بد له من وليمة بعد الدخول؛ لأمر النّبي عَيَالِكُ عبد الرحمن بن عوف بها كما تقدّم، ولحديث بُرَيْدة بن الحصيب، قال: «لمّا خطب عليٌّ فاطمة - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَيَالِكُ: إنه لا بد للعرس (وفي رواية: للعروس) من وليمة »(١). انتهى كلام شيخنا - رحمه الله -.

قال الإِمامِ ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ٢١) تحت المسألة ( ١١ / ٢١) : « وفَرْضٌ على كلّ من تزوّج أن يولم بما قلّ أو كثُر . . . » ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك .

## ٢٣- السُّنة في الوليمة:

وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عَقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النّبي عَلَيْكُ، فعن أنس رضي الله عنه قال: «بنى النّبي عَلَيْكُ بامرأة، فأرسَلني، فدعوت رجالاً على الطعام»(٢).

وعنه قال: « تزوج النّبي عَيَّا صفية، وجعل عتْقها صداقها، وجعَل الوليمة ثلاثة أيام »(٢).

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياءً، لقوله عَلَيْكُم: « لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر «آداب الزفاف» (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى بسند حسن، كما قال الحافظ في «الفتح» ( ٩ /٢٤٣)، وانظر «آداب الزفاف» ( ص ١٤٦). وستأتي رواية البخاري ـ رحمه الله ـ، تحت (جواز الوليمة بغير لحم) .

تُصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامَك إلا تقي "١١).

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر - إِن وجد سُعة -.

عن أنس أيضاً قال: «ما رأيتُ رسول الله عَيْكَ أولَم على امرأة من نسائه ما أولَم على الله عَيْكَ أولَم على الله عَنْ من نسائه ما أولَم على زينب؛ فإنه ذبَح شاة، [قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه] «٢٠).

### ٢٤- جواز الوليمة بغير لحم:

ويجوز أن تُؤدّى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم، لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: «أقام النّبي عَلِي الله بين خيبر والمدينة ثلاث ليال؛ يُبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أنْ أمر بلالاً بالأنطاع (") فبسطت (وفي رواية: فُحِصَت الأرض أفاحيص (")، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها)، فألقي عليها التمر والأقط والسمن [فشبع الناس]» (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٤٠٤٥)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٩٥٢) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٦٨٥، ومسلم: ١٤٢٨ واللفظ له مع الزيادة.

<sup>(</sup>٣) الأنطاع: جمع نطع؛ وهو بساط من الجلد المدبوغ.

<sup>(</sup>٤) فُحِصَت الأرض أفاحيص؛ أي: كُشف التراب من أعلاها، وحُفرت شيئاً يسيراً ليُجعل الأنطاع في المحفور، ويُصب فيها السمن، فيثبت ولا يخرج من جوانبها». «النووي» (٢٢٤/٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ٤٢١٣ وهذا لفظه، ومسلم: ١٣٦٥ والرواية الأخرى والزيادة له.

### ٥٧- مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:

يُستحب أن يشارك ذوو الفضل والسَّعة في إعدادها؛ لحديث أنس في قصة زواجه عَلَيْكُ بصفية قال: «حتى إذا كان بالطريق؛ جهَّزَتْها له أُمّ سليم، فأهدَتْها له من الليل، فأصبح النّبي عَلَيْكُ عروساً(۱)، فقال: من كان عنده شيء فَلْيَجِئْ به (وفي رواية: من كان عنده فضل زاد فلياتنا به)، قال: وبسط نِطَعاً، فجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْساً، فكانت وليمة رسول الله عَلَيْكُ (۱).

### ٢٦- تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:

ولا يجوز أن يخصّ بالدعوة الأغنياء دون الفقراء؛ لقوله عَلَيْكَة : «شرّ الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء، ويُمْنَعُهَا المساكين، ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله »(٣).

#### ٢٧ ـ وجوب إجابة الدعوة:

ويجب على من دُعي إليها أن يحضرها.

عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيْكَ قال: « إِذا دعي أحدكم إلى الوليمة؛ فليأتها »(١٠).

<sup>(</sup>١) جاء في «النهاية»: «وفيه: فأصبح عروساً؛ يُقال للرجل: عَروس؛ كما يقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٣٧١، ومسلم: ١٣٦٥ والرواية له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ١٤٣٧، ومسلم: ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٥١٧٣، ومسلم: ١٤٢٩.

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول: «من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله»(١).

## ٢٨ - ترْك حضور الدعوة التي فيها معصية:

ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها، فإن أزيلت؛ وإلا وجب الرجوع.

عن على قال: «صنعت طعاماً، فدعوت رسول الله عَلَيْكَ، فجاء فرأى في البيت تصاوير، فرجع، [قال: فقلت: يا رسول الله! ما أرجعَك بأبي أنت وأمّي؟! قال: إِنّ في البيت ستراً فيه تصاوير، وإِنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير] «(٢).

وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يقعُدن على مائدة يُدار عليها الخمر»(٢).

وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو: «أنّ رجلاً صنّع له طعاماً، فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة، ثمّ دخَل»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ١٧٧٥، ومسلم: ١٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٧٠٨)، وأبو يعلى في «مسنده» والزيادة له، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٢٢٤٦)، وانظر «الإرواء» (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي، وسنده صحيح، وانظر «آداب الزفاف» (ص٥٦١).

قال الإِمام الأوزاعي: «لا ندخل وليمة فيها طبل ولا مِعْزَافٌ »(١). انتهى كلام شيخنا ـ رحمه الله ـ.

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ٢١) تحت المسألة ( ١٨٢٤): « . . . فإن كان هنالك حرير مبسوط، أو كانت الدار مغصوبة، أو كان الطعام مغصوباً، أو كان هنالك خمر ظاهر: فليرجع ولا يجلس . . »، ثمّ ذكر الأدلّة على ذلك .

#### ٧٩- الدعاء للعروسين بالخير والبركة:

عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال: «هلك أبي، وترك سبع بنات ـ أو تسع بنات ـ، فتزوّجت امرأة ثيّباً، فقال لي رسول الله عَيَالَة : تزوجت يا جابر؟! فقلت: نعم، فقال: بكراً أم ثيّباً، قلت: بل ثيباً، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتُضاحكها وتُضاحكك؟! قال فقلت له: إنّ عبدالله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك ـ أو خيراً ـ "(١).

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه -: « . . . يا علي ! إِنه لا بدّ للعروس من وليمة . فقال سعد : عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار أَصْوُعاً من ذُرَة ، فلمّا كانت ليلة البناء، قال : لا تُحدث شيئاً حتى تلقاني، فدعا رسول الله عَلَيْكُة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الحسن الحربي في «الفوائد المنتقاة» بسند صحيح، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٥٣٦٧، ومسلم: ٧١٥، وتقدّم.

بماء فتوضأ فيه، ثمّ أفرغَه على عليّ، فقال: اللهم بارِك فيهما، وبارِك لهما في بنائهما »(١).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «تزوّجني النّبيّ عَلَيْكُ ، فأتتني أُمّي، فأدخَلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر»(٢).

وعن أبي هريرة: «أنّ النّبيّ عَيَالَهُ كان إِذا رفّاً (") الإنسان إِذا تزوج، قال: بارك الله لك، وبارك الله عليك، وجمّع بينكما في (وفي رواية: على) خير»(1).

## ٠ ٣- بالرِّفاء(°) والبنين تهنئة الجاهلية:

ولا يقول: «بالرِّفاء والبنين»؛ فإنه مِنْ عمل الجاهلية، فعن عَقِيلِ بن أبي طالب: «أنه تزوج امرأة من بني جُشَمٍ، فقالوا: بالرِّفاء والبنين، فقال: لا تقولوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد والطبراني في «الكبير» بسند حسن، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٥٢٥، ومسلم: ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) رفّا: بتشديد الفاء وهمزة، وقد لا يُهمز؛ أي: هنّاه ودعا له. «عون المعبود» (١١٧/٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦٦) وأبر داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦٦)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (١٨٧١) وغيرهم، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٥) جاء في «سبل السلام» (٣/٢١): «الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، وهو من رفأ الثوب. وقيل: من رفوت الرجل: إذا سكّنت ما به من روع. فالمراد: إذا دعا عَنْ للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما، قال ذلك».

هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله عَلَيْهُ: اللهم بارك لهم وبارك عليهم »(١).

# ٣١ - الغناء والضرب بالدُّفِّ:

ويجوز له أن يسمح للنساء (١) في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدفّ فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصْف الجمال وذكر الفجور؛ فعن الرُّبيّع بنت مُعوِّذ قالت: «جاء النّبيّ عَيَّا يدخل حين بُني عَليّ، فجلس على فراشي كمجلسك منيّ (٦)، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين (١).

وعن عائشة: «أنها زَفَّتِ امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله عَلَيْكَة: يا عائشة! ما كان معكم لهو؟! فإن الأنصار يُعجبهم اللهو؟ »(°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۰٤۷)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۳۱۰۲)، وانظر «آداب الزفاف» (ص۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) قلت: قيده شيخنا ـ رحمه الله ـ في «غاية المرام» و«تحريم آلات الطرب» بأن يكون ذلك للبنات الصَّغيرات دون البلوغ ـ وهنّ الجواري ـ لا البالغات من النساء.

<sup>(</sup>٣) الخطاب للراوي عنها، وقال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (٩/ ٢٠٣): «والذي وضح لنا بالأدلة القوية: أنّ مِنْ خصائص النّبي عَيَالِكُ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أمّ حرام بنت مِلْحان في دخوله عليها، ونومه عندها، وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: ١٦٢٥.

وفي رواية بلفظ: «فقال: فهل بعَثتم معها جارية تضرب بالدف وتُغنّي؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول:

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحصم رماحلت بواديكم ولولا الخنطة السمراء ما سَمِنَت عذاريكم «(۱).

وعن أبي بَلْج يحيى بن سُلَيْم قال: «قلت لمحمد بن حاطب: تزوجتُ امرأتين، ما كان في واحدة منهما صوت ـ يعني دفّاً ـ؟ فقال محمّد ـ رضي الله عنه ـ: قال رسول الله عَلَيْكُ : فصْل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف »(٢).

وقال عَيْكَ : «أعلنوا النكاح»(٢).

### ٣٢ ـ الامتناع من مخالفة الشرع:

ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع، وخاصة ما اعتاده الناس في مثل هذه المناسبة، حتى ظنّ كثير منهم ـ بسبب سكوت العلماء ـ أنْ لا بأس فيها .

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: وأنا أنبّه هنا على أمور هامّة منها:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وحسّنه لغيره شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (١٩٩٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (۸٦٩)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (۱۵۳۸)، والنسائي « طحه» (۱۵۳۸) وغيرهم، وانظر «آداب الزفاف» (ص۸۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبّان والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وغيرهما، وحسّنه شيخنا - رحمه الله ـ في «آداب الزفاف» (ص١٨٤).

# ١- تعليق الصُّور:

تعليق الصُّور على الجدران، سواء أكانت مُجسّمة، أو غير مجسّمة، لها ظلّ، أو لا ظلّ لها، يدوية أو فوتوغرافية، فإن ذلك كله لا يجوز، ويجب على المستطيع نَزْعُها إِن لم يستطع تمزيقها، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: « دخَل عليّ رسول الله عَيَلِيّ ؛ وقد سترت سهوة (١٠ لي بقرام (١٠) فيه تماثيل (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة)، فلمّا رآه هتكه، وتلوّن وجهه، وقال: يا عائشة! أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة: الذين يضاهون بخلق الله (وفي رواية: إِنّ أصحاب هذه الصور يُعذّبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقْتُم، ثمّ قال: إنّ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)! قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (١٠).

وعنها - رضي الله عنها - قالت: «حشوت للنّبي عَلَيْكُ وسادة فيها تماثيل، كأنها نُمْرُقة (1) فجاء فقام بين البابَيْنِ، وجعل يتغيَّرُ وجهه، فقالت: ما لنا يا رسول الله؟! قال: ما بال هذه؟ قلت: وسادة جعلتُها لك لتضطجع عليها، قال: أما علمت أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة؟ وأنّ من صنع الصورة

<sup>(</sup>١) السهوة: قال النووي - رحمه الله -: «قال الأصمعي: هي شبيهة بالرّف أو بالطاق يوضع عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير مُتحدّر في الأرض، وسُمْكه مرتفع من الأرض، يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع».

<sup>(</sup>٢) جاء في «النهاية»: «القرام: السِّتر الرقيق. وقيل: الصفيق ذي ألوان. وقيل: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ». وانظر للمزيد إن شئت ما قاله الحافظ رحمه الله عني «الفتح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٩٥٤، ومسلم: ٢١٠٧ واللفظ له مع الروايتين.

<sup>(</sup>٤) النمرقة: الوسادة. «النهاية».

يُعذّب يوم القيامة، فيقول: أحيوا ما خلقتم »(١).

وعن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أُحدِّ ثك إلا ما سمعت من رسول الله عند السمعت من رسول الله عند الله معند يقول: من صور صورة؛ فإن الله معذ به حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً. فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كلِّ شيء ليس فيه روح» (٢٠).

#### ٧- نتف الحواجب وغيرها!

ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال، يفعلن ذلك تجمُّلاً بزعمهن! وهذا مما حرّمه رسول الله عَلَيْكُ، ولعَن فاعله بقوله: «لعَن الله الواشمات(")، والمستوشمات(")، والنامصات(")، والمتنمصات(")،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٣٢٢٤، ومسلم: ٢١٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٢٢٢٥، ومسلم: ٢١١٠.

<sup>(</sup>٣) الواشمة: هي التي تَشم. والوشم: أن يُغرَز الجلد بإبرة، ثمّ يحشى بكُحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر «النهاية».

<sup>(</sup>٤) المستوشمة: هي التي تطلب الوشم.

<sup>(</sup> ٥ ) النامصة: هي التي تفعل النماص، والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش منماصاً لذلك. « فتح ».

قلت: ولا يختص النماص بالوجه؛ بل هو عام في جميع شعر الجسد، كما ذكره شيخنا -رحمه الله ـ في «آداب الزفاف» (٢٠٢ ـ ٢٠٤)، و«غاية المرام» (ص٩٧).

<sup>(</sup>٦) المتنمّصات: جمع متنمّصة؛ وهي التي تطلب النّماص.

والمتفلجات (١) للحسن المغيرات خلق الله »(٢).

#### ٣- تدميم الأظفار وإطالتها:

وهذه العادة القبيحة الأخرى التي تسرّبت من فاجرات أوروبا إلى كثيرٍ من المسلمات، وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بر (مينيكور)، وإطالتهن لبعضها وقد يفعلها بعض الشباب أيضاً وإ فإن هذا مع ما فيه من تغيير لخلق الله، المستلزم لعن فاعله، ومن التشبّه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة التي منها قوله عَيْكَة : « . . . ومن تشبه بقوم فهو منهم » (٣)؛ فإنه أيضاً مخالف للفطرة ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ ، وقد قال عَيْكَة : « الفطرة ( الختان ، والاستحداد (٥) ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط » (١) .

وقال أنس - رضي الله عنه -: « وُقِّت لنا ( وفي رواية : وقَّت لنا رسول الله ) في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة : أن لا نَتْرُك أكثر من

<sup>(</sup>١) هن النساء اللاتي يجعلن فُرَجاً بين بعض أسنانهنّ رغبة في التحسين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٤٨٨٦، ومسلم: ٢١٢٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد وأبو داود، وانظر «آداب الزفاف» (ص٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) أي: السُّنّة؛ يعني: سنن الأنبياء - عليهم السلام - التي أُمِرْنَا أن نقتدي بهم. «النهاية».

<sup>(</sup>٥) الاستحداد: حلق العانة؛ سمّي استحداداً؛ لاستعمال الحديدة، وهي الموسى. «شرح النووي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: ٥٨٩١، ومسلم: ٢٥٧.

أربعين ليلة »(١).

### ٤ حلق اللحى:

ومثلها في القُبح - إِن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة - ما ابتلي به أكثر الرجال من التزيُّن بحلق اللحية، بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار، حتى صار من العار عندهم أن يدخل الرجل على عروسه وهو غير حليق! وفي ذلك عدة مخالفات:

١- تغيير خَلْق الله - تعالى -؛ وقد قال - تعالى - حكاية عن الشيطان :
 ﴿ ولآمُرنّهم فَلَيُبَتّكُنَّ آذان الأنعام ولآمُرنّهم فليُغيّرُنَّ خَلْق الله ﴾ (١).

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إِذْن منه ـ تعالى ـ إِطاعة لأمر الشيطان، وعصيان للرحمن ـ جلّ جلاله ـ . . . وإنما قلت ("): دون إِذْن من الله ـ تعالى ـ ؛ لكي لا يتوهم أنه يدخُل في التغيير المذكور مِثل حلق العانة ونحوها ممّا أذن فيه الشارع، بل استحبّه؛ بل أوجبَه.

٢- مخالفة أمره عَيْك وهو قوله: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحي »(1).

٣- التشبّه بالكُفار؛ وقد قال عَلَيْكَ : « جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس » (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١٩.

<sup>(</sup>٣) الكلام لشيخنا ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٥٨٩٣، ومسلم: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: ٢٦٠.

٤- التسبه بالنساء؛ وقد: «لعَن رسول الله عَلَيْ المتسبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»(١).

وانظر التفصيل القوي في «آداب الزفاف» - إِن شئت المزيد -.

#### ٥ خاتم الخطبة:

لُبْسُ بعض الرجال خاتم الذهب الذي يُسمّونه بـ «خاتم الخِطبة»، فهذا فيه من تقليد الكُفار ما فيه؛ لأن هذه العادة سرَتْ إليهم من النصاري.

ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى، ويقول: باسم الآب. ثمّ ينقله واضعاً له على رأس السبّابة، ويقول: وباسم الابن. ثمّ يضعه على رأس الوسطى، ويقول: وباسم الروح القدس، وعندما يقول: آمين؛ يضعه أخيراً في البنْصر حيث يستقر.

وهذا جاء جواباً من قِبَل محرّرة قسم أسئلة مجلة «المرأة» الصادرة في لندن عدد ١٩٦٠ آذار ١٩٦٠ (ص٨).

وانظر «آداب الزفاف» للمزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع.

## إذا رأى المرء من امرأة ما يعجبه؛ فليأت أهله:

عن جابر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله عَيَالَةُ رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعسُ (٢) منيئةً (٣) لها، فقضى حاجته، ثمّ خرج إلى أصحابه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «قال أهل اللغة: المعس - بالعين المهملة -: الدلك».

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ».

فقال: إن المرأة تُقبل في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه (١٠).

# وصايا الإمام الألباني - رحمه الله - إلى العروسين (١):

أولاً: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله ـ تبارك وتعالى ـ واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة، ولا يُقدِّما عليها تقليداً أو عادة غلبَت على النّاس، أو مَذْهباً، فقد قال ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ (٢).

ثانياً: أن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر، فلا تطلب الزوجة مثلاً - أن تساوي الرجل في جميع حقوقه، ولا يستغل الرجل ما فضله الله - تعالى - به عليها من السيادة والرياسة؛ فيظلمها، ويضربها بدون حق، فقد قال الله ـ عزّ وجلّ -: ﴿ وَلَهُنّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنّ بِالمعْرُوف ولِلرِّجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَة والله عَزِيزٌ حَكِيم ﴾ (أ) . وقال: ﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء بِمَا فَضَّلُ الله بعضهم على بعض وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم فَالصَّا لِحاتُ قانتاتٌ حافظاتٌ للغيب بِما حَفِظَ الله واللاتي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) عن «آداب الزفاف» ( ٢٧٨) بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

تخافون نُشوزهن (١) فَعظُوهُنَّ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإنْ الله كان عليًا كبيراً (٢). أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إِنَّ الله كان عليًا كبيراً (٢).

وقد قال معاوية بن حيدة ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تُطعمها إِذا طَعِمْت، وتكسوها إِذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه (")، ولا تضرب، [ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ('')؛ إلا بما حل عليهن (") ((1).

وقد قال عَلَيْكَ : «إِنّ المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن - عزّ وجلّ - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حُكمهم وأهليهم وما ولُوا» (٧٠).

فإذا هما عَرفا ذلك وعملابه، أحياهما الله ـ تبارك وتعالى ـ حياةً طيّبة، وعاشا ـ ما عاشا معاً ـ في هناء وسعادة، فقد قال ـ عزّ وجلّ ـ : ﴿ مَن عَمل

<sup>(</sup>١) أي: خروجهن عن الطاعة، قال ابن كثير: «والنشوز: هو الارتفاع، فالمرأة الناشز: هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه».

<sup>(</sup>Y) النساء: TE.

<sup>(</sup>٣) أي: لا تقُلْ: قبَّح الله وجهك.

<sup>(</sup>٤) يعني: الجماع.

<sup>(</sup>٥) يعني: من الضرب والهجر بسبب نشوزهنّ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد والزيادة له، وأبو داود، والحاكم وقال: «صحيح»، ووافقه الذهبي، وانظر «آداب الزفاف» (ص٠٨٠)، وتقدم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم: ١٨٢٧.

صالحاً مِن ذكر أو أُنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيينه حياةً طيبة ولَنَجْزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾(١).

ثالثاً: وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به؛ في حدود استطاعتها، فإن هذا مما فضل الله به الرجال على النساء؛ كما في الآيتين السابقتين: ﴿ الرجال قو امون على النساء ﴾، ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة مؤكّدة لهذا المعنى، ومُبيّنة بوضوح ما للمرأة، وما عليها إذا هي أطاعت زوجها أو عصَتْه، فلا بد من إيراد بعضها، لعل فيها تذكيراً لنساء زماننا، فقد قال ـ تعالى ـ: ﴿ وذكر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ .

الحديث الأول: «لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد (٢) إلا بإذنه [غير رمضان]، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه »(٦).

الثاني: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعَنتها الملائكة حتى تصبح (وفي رواية: أو حتى ترجع. وفي أخرى: حتى يرضى عنها) »(1).

الثالث: «والذي نفس محمد بيده، لا تؤدّي المرأة حقَّ ربّها حتى تؤدّي حقّ

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) شاهد؛ أي: حاضر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥١٩٥، ومسلم: ١٠٢٦، وانظر للزيادة «آداب الزفاف» ( ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ٣٢٣٧، ومسلم: ١٤٣٦.

زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتُب (١)؛ لم تمنعه نفسها »(٢).

الرابع: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا؛ إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل(")، يوشك أن يفارقك إلينا ('1).

الخامس: عن حصين بن مُحصن قال: حدثتني عمّتي قالت: «أتيت رسول الله عَلَيْكُ في بعض الحاجة، فقال: أيْ هذه! أذات بعلي قلت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه (°) إلا ما عُجَزت عنه، قال: [فانظري] أين أنت منه؟ فإنما هو جنّتك ونارك (°).

السادس: «إِذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أيِّ أبواب الجنة شئت »(٧).

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: «القَتَب للجمل: كالإكاف لغيره [والإكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركب عليه، كالسرج للفرس]. ومعناه: الحثّ لهنّ على مطاوعة أزواجهنّ، وأنّه لا يسعهنّ الامتناع في هذا الحال، فكيف في غيرها؟!».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبّان في «صحيحه»، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «آداب الزفاف» (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) الدُّخيل: الضيف والنزيل. «النهاية».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٣٧)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٣٧) وغيرهما، وانظر «آداب الزفاف» (ص٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) أي: لا أقصّر ولا أُبْطِئُ عن طاعته وخدمته.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد، والنسائي بإسنادين جيدين وغيرهما، وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩٣٣)، و«آداب الزفاف» (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد والطبراني، وحسنه لغيره شيخنا ـ رحمه الله ـ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩٣٢).

جاء في «الفتاوى» ( ٢٦١ / ٢٢): «وسئل - رحمه الله - عن امرأة تزوّجت، وخرجت عن حكم والديها؛ فأيهما أفضل: بِرُها لوالديها، أو مطاوعة زوجها؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوّجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله - تعالى -: ﴿ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ﴾ ... ». ثمّ ذكر - رحمه الله - عدداً من الأحاديث في وجوب طاعة المرأة زوجها.

ثمّ قال ـ رحمه الله ـ: «والأحاديث في ذلك كثيرة عن النّبيّ عَيْلُه ، وقال زيد ابن ثابت: الزوج سيّد في كتاب الله ، وقرأ قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ . وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يُرِقُ كريمته ('). وفي «الترمذي » وغيره عن النّبيّ عَيْلُه أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراً ، فإنّما هنّ عندكم عوان ('). فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ؛ سواءٌ أمرها أبوها أو أمها ، أو غير أبويها باتفاق الأئمة .

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر ـ مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ـ ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك؛ فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها؛ فإن الأبوين هما ظالمان؛ ليس لهما أن يَنْهَيَاهَا عن طاعة مثل هذا

<sup>(</sup>١) قال العلامة العراقي - رحمه الله - في تخريج «الإحياء» (٢/٢): «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفاً على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر - رضي الله عنهم - قال البيهقي: ورُوي ذلك مرفوعاً؛ والموقوف أصحّ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٠١)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٢٩) وغيرهما، وحسنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٠٣٠).

ومعنى (عوان)؛ أي: أسيرات، جمع (عَانِيَة).

الزّوج، وليس لها أن تطيع أمّها فيما تأمرها به من الاختلاع منه، أو مضاجرته حتى يطلقها؛ مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصّداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها. ففي «السنن الأربعة» و«صحيح أبي حاتم» عن ثوبان قال: قال رسول الله عَيَّكَة: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنّة»(١). وفي حديث آخر: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات»(١). وأمّا إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة الله: مثل المحافظة على الصلوات؛ وصدق الحديث، وأداء الأمانة، ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته، ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها، فكيف إذا كان من أبويها؟!

وإذا نهاها الزوج عمّا أمر الله، أو أمرها بما نهى الله عنه، لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي عَلَيْكُ قال: «إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»("). بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله؛ لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟! فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٩٤٧)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦٧٢) واللفظ له، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٤٨) وغيرهم، وصححه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والنسائي (صحيح سنن النسائي) (٣٢٣٨)، والترمذي (صحيح سنن الترمذي) ( ٩٤٧). سنن الترمذي ( ٩٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٨٠).

### وجوب خدمة المرأة لزوجها(١):

قلت: وبعض الأحاديث المذكورة آنفاً (٢) ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك: الخدمة في منزله، وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في هذا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في «الفتاوى» (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥): «وتنازع العلماء، هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب، والخَبْزِ والطّحْنِ والطعام لماليكه وبهائمه؛ مثل علف دابته ونحو ذلك؟

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة.

وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان، وصاحبه في المسكن؛ إن لم يعاونه على مصلحته؛ لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة، فإِنّ الزوج سيّدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسُنّة رسول الله عَيَالَة، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثمّ منْ هؤلاء مَنْ قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة

<sup>(</sup>۱) عن كتاب «آداب الزفاف» (ص۲۸٦) - بتصرّف يسير -.

<sup>(</sup>٢) كقوله عَلَيْكُ: «فانظُري أين أنت منه؟ فإِنّما هو جنّتك ونارك»، وكقوله عَلَيْكُ: «إِذا صلّت المرأة خمسها، وحصّنت فرجها، وأطاعت بعلها؛ دخلَت من أيّ أبواب الجنّة شاءت».

بالمعروف. وهذا هو الصواب، فعليها أن تَخْدُمُهُ الخدمة المعروفة من مثلها لِمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة».

قال شيخنا ـ رحمه الله ـ: «وهذا هو الحق ـ إِن شاء الله تعالى ـ أنه يجب على المرأة خدمة البيت، وهو قول مالك وأصبغ، كما في «الفتح» (٩/٤١)، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكذا الجُوزَجَانِيِّ من الحنابلة، كما في «الاختيارات» (ص٥٤١)، وطائفة من السلف والخلف، كما في «الزاد» (٤٦/٤)، ولم نجد لمن قال بعدم الوجوب دليلاً صالحاً.

وقول بعضهم: «إِنّ عقد النكاح إِنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام»! مردود بأنّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضاً بزوجها، فهما متساويان في هذه الناحية، ومن المعلوم أنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قد أوجب على الزوج شيئاً آخر لزوجته، ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها، فالعدل يقتضي أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر أيضاً لزوجها، وما هو إلا خدمتها إيّاه، ولا سيما أنه القوّام عليها بنص القرآن الكريم، وإذا لم تقم هي بالخدمة فسيُضْطُرُ هو إلى خدمتها في بيتها، وهذا يجعلها هي القوّامة عليه، وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى، فئبت أنه لا بد لها من خدمته، وهذا هو المراد!

وأيضاً؛ فإِن قيام الرجل بالخدمة يؤدي إلى أمرين متباينين تمام التباين؛ أن ينشغل الرجل بالخدمة عن السعي وراء الرزق وغير ذلك من المصالح، وتبقى المرأة في بيتها عُطْلاً عن أي عمل يجب عليها القيام به! ولا يخفى فساد هذا في الشريعة التي سوّت بين الزوجين في الحقوق، بل وفضّلت الرجل عليها

درجة، ولهذا لم يُزِل الرسول عَلَيْكُ شكوى ابنته فاطمة [رضي الله عنها] حينما: «أتت النّبي عَلَيْكُ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرَّحَى، وبلَغَها أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء، أخبرته عائشة، قال على رضي الله عنه ـ: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: على مكانكما! فجاء، فقعد بيني وبينها، حتى وجدت بَرْدَ قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على خير ممّا سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما ـ أو أويتما إلى فراشكما ـ فسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وكبرا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم . قال على: فما تركتها منذ سمعته من النّبي عَيَلِيّكَ. قيل له: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين (۱).

فأنت ترى أنّ النّبي عَنِكَ لم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو عَلَيْكُ لا يحابي في الحُكم أحداً كما قال ابن القيّم - رضي الله عنه -. ومن شاء زيادة البحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتابه القيم «زاد المعاد» (٤/ ٤٥ - ٤٦).

هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك، إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حُسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كان عَلَيْ يكون في مهنة أهله ـ تعني خدمة أهله ـ، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة »(٢). انتهى كلام شيخنا ـ رحمه الله ـ.

وذكر بعض العلماء في وجوب خدمة المرأة زوجها لقوله ـ سبحانه ـ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥٣٦١، ومسلم: ٢٧٢٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٦٧٦.

﴿ ولهن مِثلُ الذي عليهن بالمعروف ﴾ (١)؛ أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. قاله ابن كثير - رحمه الله -.

فإِن لم تكن الخدمة من ذلك؛ فماذا يكون عليها؟!

وذكروا كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: « تزوّجني الزّبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء؛ غير ناضح (٢) ، وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه، وأستقي الماء، وأخرز (٢)، غَرَبهُ (١)، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار ـ وكُنَّ نِسْوةَ صِدْق وكنت أنقل النّوى من أرض الزبير ـ التي أقطعه رسول الله عَلَيْ ـ على رأسي، وهي مني على ثُلُثَيْ فرسخ (٥) (١).

وفي بعض مجالس شيخنا ـ رحمه الله ـ سئل: هل للمرأة أن تَخْدُمَ إِخوان الزوج؟ فأجاب ـ رحمه الله ـ: الزوج هو الذي يُخْدَمُ فقط لا غيره؛ إلا إذا كان قد اشترط بخدمة أخ أو والد أو والدة؛ فيجب.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الناضح: هو الجمل الذي يُسقى عليه الماء.

<sup>(</sup>٣) أي: تخيط الجلد وتجعل منه دلواً.

<sup>(</sup>٤) هو الدلو.

<sup>(</sup>٥) الفرسخ: ثلاث أميال، وهي حوالي ٦كم، انظر كتاب: «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» (ص٩٤) لفالترهنتس وترجمه عن الألمانية د. كامل العسلي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: ٢١٨٢، ومسلم: ٢١٨٢.

## حقّ الزوجة على زوجها(١)

### ١- حُسن المعاشرة:

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وعاشروهن بالمعروف فإنْ كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ (٢).

قال ابن كثير-رحمه الله عبير بتصرُّف: «أي: طيّبوا أقوالكم لهنّ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحبّ ذلك منها، فافعل أنت بها مثله؛ كما قال عليهن بالمعروف (٢) وقال مثله؛ كما قال تعالى : ﴿ ولهنّ مِثل الذي عليهنّ بالمعروف (٢) وقال رسول الله عَيْنَة : «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي »(١).

وكان من أخلاقه عَلَيْكُ أنه جميل العشرة دائم البِشر، يُداعب أهله، ويتلطّف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أمّ المؤمنين يتودّد إليها بذلك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ مع النّبي عَلِيكَ في سفر، فسابقتُه فسبَقْته على رِجْلَيَّ، فلمّا حَملتُ اللحم؛ سابقتُه فسبقنى، فقال: هذه بتلك السّبْقة»(٥).

<sup>(</sup>١) وقد تكرّر عدد من أحاديث هذا الباب في (وصايا الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٣٠٥٧)، والدارمي، وابن حبان، وانظر «الصحيحة» (٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٢٤٨)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٦١٠)، وانظر «الإرواء» (١٥٠١)، و«الصحيحة» (١٣١)، و«المشكاة» (٣٢٥١).

وقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ كُرهتموهن فعسى أَن تَكُرهوا شَيئاً ويَجْعَلَ الله فيه خيراً كثيراً ﴾؛ أي: فعسى أن يكون صبركم - مع إمساككم لهن وكراهتهن - فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: هو أن يعطف عليها، فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: «لا يَفْرَك (١) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر» (٢). انتهى.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كنت أشرب وأنا حائض، ثمّ أناوله النّبيّ عَيْكُ ، فيضع فاه على موضع فيّ ، فيشرب، وأتعرّقُ العَرْق (٣) وأنا حائض، ثمّ أناوله النّبيّ عَيْكُ ، فيضع فاه على موضع في "(١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلِقَت من ضِلَع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلَع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء»(1).

<sup>(</sup>١) يَفْرَك: لا يُبغض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) العَرق: واحد العراق، وهي العظام التي يُؤخذ منها هبر اللحم، وتقدّم مفصّلاً في كتابي هذا «الموسوعة» (٢/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: ٣٣٣١، ومسلم: ١٤٦٨.

وعن عمرو بن الأحوص: «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عَيَاتُهُ، فحمد الله وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيراً، فإنّهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أنْ يأتين بفاحشة مبينة، فإنْ فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مُبرّح، فإنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، إنّ لكم من نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً. فأمّا حقّكم على نسائكم: فلا يوطئن فُرشكم من تكرهون، ولا يَأذَنَّ في بيوتكم لن تكرهون. ولا يَأذَنَّ في بيوتكم لن تكرهون. ألا وحقّهُنَّ عليكم: أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (١٠).

فينبغي في ضوء ما تقدّم ألا يتعامل الرجل مع زوجه على أنها كاملة معصومة، بل خطّاءة خُلقت من ضِلَع أعوج، فإذا جاء التصرّف الأعوج تذكّر أصْل خلقتها، فصبر عليها، وتذكّر ما لها من محاسن السلوك والأخلاق، والأقوال والأفعال، فازداد صبراً، ولم يبْدُ منه ما يعكّر صفو حياته الزوجية.

#### ۲- صیانتها(۲):

ويجب على الزوج أن يصون زوجته، ويحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويُعرّض سمعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة التي يحبها الله؛ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِنّ الله يغار، وإنّ المؤمن يغار، وغيرةُ الله أن يأتي المؤمن ما حَرّم عليه»(").

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (١٥٠١)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٢٩) وغيرهما، وحسّنه شيخنا ـ رحمه الله ـ في «الإرواء» (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) من «فقه السّنّة» (٢/٥٠٩) بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٥٢٢٣، ومسلم: ٢٧٦١.

وعن المغيرة قال: «قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربتُه بالسيف غيرَ مُصْفَح (١). فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْ فقال: تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ منّي، ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب وليه العُذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب وليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة »(١).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَة: «ثلاثة لا ينظر الله عَلَيْكَة: «ثلاثة لا ينظر الله ـ عزّ وجلّ ـ إليهم يوم القيامة: العاقُ لوالديه، والمرأة المترجّلة (٢)، والديّوث (١)» (٥).

وعن عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - عن رسول الله عَلَيْ قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنّة أبداً: الديّوث، والرَّجُلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله! أما مُدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديُّوث؟ قال: الذي لا يبالي مَن دخل على أهله. قلنا: فما الرَّجُلة من النساء؟ قال: التي تَشَبَّهُ بالرجال»(٢).

وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يُطْلَبُ منه أن يعتدل في

<sup>(</sup>١) قال في «النهاية»: «يقال: أصْفَحه بالسيف: إذا ضربه بعُرْضه دون حدّه، فهو مُصْفح، والسيف مُصفَح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ٧٤١٦، ومسلم: ٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) التي تتشبّه بالرّجال في زيّهم وهيأتهم، وانظر (النهاية).

<sup>(</sup>٤) الدُّيوث: هو الذي لا يغار على أهله. (النهاية).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (٢٤٠٢)، وأحمد وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني، وصححه لغيره شيخنا ـ رحمه الله ـ كما في ٥ صحيح الترغيب =

هذه الغُيرة، فلا يبالغ في إِساءة الظن بها، ولا يسرف في تَقَصِّي كل حركاتها وسكناتها، ولا يحصي جميع عيوبها؛ فإِن ذلك يفسد العلاقة الزوجية، ويقطع ما أمر الله به أن يوصَل.

عن جابر بن عَتيك أن نبي الله عَلَيْكُ كان يقول: «من الغَيرة ما يحب الله، ومنها ما يُبْغض الله؛ فأمّا التي يُحبّها الله فالغيرة في الريبة، وأمّا التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإنّ من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله، وأمّا الخيلاء الخيلاء التي يحب الله؛ فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأمّا التي يبغض الله؛ فاختياله في البغي والفخر»(١).

## ٣-إتيانها ووطْؤُها:

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى» ( ١١ / ٢٣٦ ): «وفرْض على الرجل أن يُجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كُلّ طُهر - إِنْ قَدرَ على ذلك -؛ وإلا فهو عاص لله - تعالى -. بُرهان ذلك: قول الله - عزّ وجلّ -: ﴿ فَإِذَا تَطَهُّونَ فَأَتُوهُنّ مِن حَيْثُ أَمَرَكُم الله ﴾ ».

ثمّ روى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: «إنّا لنسير مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بالرف من جُمْدان؛ إذ عرضت له امرأة ـ من خزاعة ـ شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين! إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد وغيره، ولي زوج شيخ، ووالله ما برِحْنا حتى نظرنا إليه يهوي ـ شيخ كبير -، فقال

<sup>=</sup> والترهيب» (٢٠٧١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (٢٣١٦)، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٢٣٩٨)، وغيرهما، وانظر «الإرواء» (١٩٩٩).

لعمر: يا أمير المؤمنين! إني لمحسن إليها وما آلوها؟ فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ فقال: نعم، فقال لها عمر: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه لما يجزي - أو قال: يغنى - المرأة المسلمة».

قال أبو محمد ـ رحمه الله ـ: «ويُجبَر على ذلك من أبى بالأدب، لأنه أتى منكراً من العمل».

ثمّ ذكر قول سلمان لأبي الدرداء - رضي الله عنه ما -: « . . . ولأهلك عليك حقاً »، ولفظه كما في حديث أبي جُحَيْفَة - رضي الله عنه - قال : «آخى النبي عَلَيْكُ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمّ الدرداء متبذّلة (۱) ، فقال لها : ما شأنُك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا! فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً فقال له : كُل، قال : فإني صائم، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل، قال : فأكل . فلمّا كان الليل ؛ ذهب أبو الدرداء يقوم، قال : نم فنام، ثمّ ذهب يقوم، فقال : نم فلمّا كان من آخر الليل ؛ قال سلمان : قُم الآن، فصليا . فقال له سلمان : إنّ لربّك عليك حقّاً ، ولنفسك عليك حقّاً ، ولأهلك عليك حقّاً ، فذكر ذلك له ؟ فقال له النبي عَيْكُ ، فذكر ذلك له ؟

وفى رواية: « . . . وائت أهلك »(٢).

<sup>(</sup>١) «متبذلة؛ أي: لابسة ثياب البِذُلة ـ بكسر الموحدة وسكون الذال ـ، وهي المهنة؛ وزناً ومعنى، والمراد: أنها تاركة للبس ثياب الزينة ». «فتح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني، وذكره الحافظ رحمه الله في «الفتح»، وانظر «آداب الزفاف» (ص١٦٠).

قال الحافظ ـ رحمه الله ـ: «وقد يُؤخذ منه ثبوت حقّها في الوطء لقوله: «ولأهلك عليك حقّاً» ثمّ قال: «وائت أهلك»؛ وقرّرهُ النّبي عَلَيْكُ على ذلك». انتهى.

قلت: وقول ابن حزم ـ رحمه الله ـ: « فإذا تَطَهُّونَ فَأْتُوهُن من حَيثُ أَمُركُم الله ﴾ »؛ جاء بعد حظر، فمن العلماء من يقول: إنه للإباحة \* والتحقيق أن يقال: صيغة: (افْعَلْ) بعد الحَظر لرفع ذلك الحظر، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحَظر؛ فإنْ كان مباحاً، وإنْ كان واجباً أو مستحباً كان كذلك، وعلى هذا يخرج قوله: ﴿ فإذا انْسَلَحَ الأشهر الحُرُم فاقْتُلُوا المشركين ﴾ (١٠)؛ فإن الصيغة رفَعت الحظر، وأعادته إلى ما كان أوّلاً، وقد كان واجباً \* (١٠).

وبذا عُدْنا إلى الحوار في أصل الحُكم.

والذي يبدو أنّ هذا يَتْبَعُ حال الرجل والمرأة، فإذا احتاجا إليه؛ وجب؛ لتحقيق الإحصان وغض البصر والإعفاف، فقد جاء الحث على الزّواج من أجل ذلك، كما في قوله عَيَّكُم : «يا معشر الشباب! من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»(").

والأثر الذي ذكره الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ فيه أنّ المرأة اشتكت، وكذا في توجيه سلمان أبا الدرداء ـ رضي الله عنهما ـ، فقد أجابت أمّ الدرداء سلمان ـ رضي الله عنهما ـ حين سألها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين نجمتين من كتاب «المسوّدة» (ص١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٦٦٠٥، ومسلم: ١٤٠٠، وتقدّم.

حاجةٌ في الدنيا .

فالوجوب الذي أشار إليه ابن حزم - رحمه الله - كان مبعثُهُ الحاجةَ أو الشكوى، فماذا إذا لم تكن ثمّة حاجة أو شكوى؟!

ثمّ رأيت ابن كثير - رحمه الله - يقول في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا لَا عَلَمُ وَنُ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ﴾: «فيه ندْب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيض، لقوله: ﴿ إِذَا تَطَهّرُنْ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ﴾! وليس له في ذلك مستند؛ لأنّ هذا أمر بعد الحظر، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر! والذي ينهض عليه الدليل أنه يُردّ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجباً فواجب؛ كقوله - تعالى -: ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ (١)، أو مباحاً فمباح؛ كقوله - تعالى -: ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ (٢)، ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ (٢). وعلى هذا القول تجتمع الأدلّة . . . » .

وجاء في «الفتاوى» (٣٢/٣٢): «وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها؛ فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>٣) الجمعة: ١٠.

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.

والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم».

# حقّ الزوج على زوجته:

من حقّ الرجل على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله ـ سبحانه ـ ؟ فللرجل القوامة، وعليها الاستجابة والطاعة .

قال الله - تعالى -: ﴿ الرِّجال قوامون على النساء بما فضّل اللهُ بعضَهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (١) فالصَّالحات قانتاتُ (١) حافظات للغيب (٣) بما حفظ الله ﴾ (٤).

وعن قيس بن سعد أنّ النّبي عَنِيكَ قال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهن ؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق»(°).

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «قال الشعبي في هذه الآية: الصَّداق الذي أعطاها. ألا ترى أنه لو قذَفها لاعَنها، ولو قذفتُهُ جُلدَت ».

<sup>(</sup>٢) أي: مطيعات لأزواجهنّ.

<sup>(</sup>٣) قال السدي وغيره: «أي: تحفظ زوجها في غيبته؛ في نفسها وماله».

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (١٨٧٣)، والترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٢٦)، وانظر «الإرواء» الترمذي» (٩٢٦)، وانظر «الإرواء» (١٩٩٨).

وتقدّم أنّ خير النساء: التي تسر زوجها إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «قيل لرسول الله عَلَيْكَة : أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره »(١).

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: «أتى رجل بابنته إلى رسول الله عَلَيْكَ ؛ أطيعي الله عَلَيْكَ ؛ أطيعي أباك .

فقالت: والذي بعثك بالحق؛ لا أتزوّج حتى تخبرني ما حقّ الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قُرْحة، فلحستها، أو انتثر منخراه صديداً أو دماً، ثمّ ابتلعته؛ ما أدّت حقّه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوّج أبداً! فقال النّبي عَيْكُ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بإِذْنهنَّ »(٢).

وجاء في «الفتاوى» ( ٣٢ / ٢٧١ - ٢٧٧ ) - بحذف -: «وسئل - رحمه الله تعالى - عمن له زوجة لا تصلّي: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أم لا؟

فأجاب: نعم، عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والحاكم، والنسائي «صحيح سنن النسائي» (٣٠٣٠)، وانظر «الصحيحة» (١٨٣٨)، وتقدّم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في «صحيحه»، وقال شيخنا ـ رحمه الله ـ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٩٣٤): «حسن صحيح».

أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال \_ تعالى -: ﴿ وَأَمُر اللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ (١) ، وقال - تعالى -: ﴿ يا أَيها الذين آمنوا قُوا أَنفُسَكم وأهْلِيكُم ناراً وقُودُهَا الناس والحجارة ﴾ (١) .

وينبغي مع ذلك الأمر أن يَحُضَّها على ذلك بالرغبة، كما يَحُضُّها على ما يحتاج إليها، فإن أصرّت على ترْك الصلاة؛ فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح. وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي ـ باتفاق المسلمين ـ ؛ بل إذا لم يصل قتل، وهل يُقْتَل كافراً مرتداً؟ على قولين مشهورين. والله أعلم».

ويجب عليها أن تلبّي دعوته إلى الفراش حين يطلبها.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النّبي عَيَالِكُ قال: «إِذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح»(٣).

ولقوله عَيَّا : «إِذَا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإِن كانت على التنور »(١٠).

ولقوله عَلَيْكَ : «والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدّي المرأة حقّ ربّها حتى تؤدّي حقّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه »(°).

<sup>(</sup>١)طه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: ٩٣٥، ومسلم: ١٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، وانظر «آداب الزفاف» ( ٣٨٣).

جاء في «الفتاوى» (٢٠٣/٣٢): «وسئل-رحمه الله-عن رجل تزوّج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها المال بكماله؛ وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئاً؛ وطلبها للدخول فامتنعت؛ ولها خالة تمنعها: فهل تجبر على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟

فأجاب: ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها - والحالُ هذه - باتفاق الأئمة، ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها؛ بل تعزَّر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتُجْبر المرأة على تسليم نفسها للزّوج».

ومن حقّه ألا تصوم بحضوره إلا بإذنه.

«لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان]، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه "(١).

ولا تأذن في بيته إلا بإذنه؛ للحديث السابق، ولقوله عَلَيْكُ : «ألا إِنّ لكم على نسائكم حقّاً. فأمّا حقّكم على نسائكم؛ فلا على نسائكم من تكرهون، ولا يأذنً في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهُنّ عليكم أن تُحسنوا إليهنّ في كسوتهن وطعامهن "(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: ٥١٩٥، ومسلم: ١٠٢٦، وانظر «آداب الزفاف» ( ص٢٨٢) لأجل الزيادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (٩٢٩)، وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٠٥١)، وانظر «الإرواء» (٢٠٣٠).